

## الكتساب الأول

رجع الانصداء في تحليل ونقد «أصداء السيرة الذاتية» لنجيب محفوظ

جليلة طريطر

المجلس الأعلى للثقافة



اهـداء 2004 الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية القاهرة

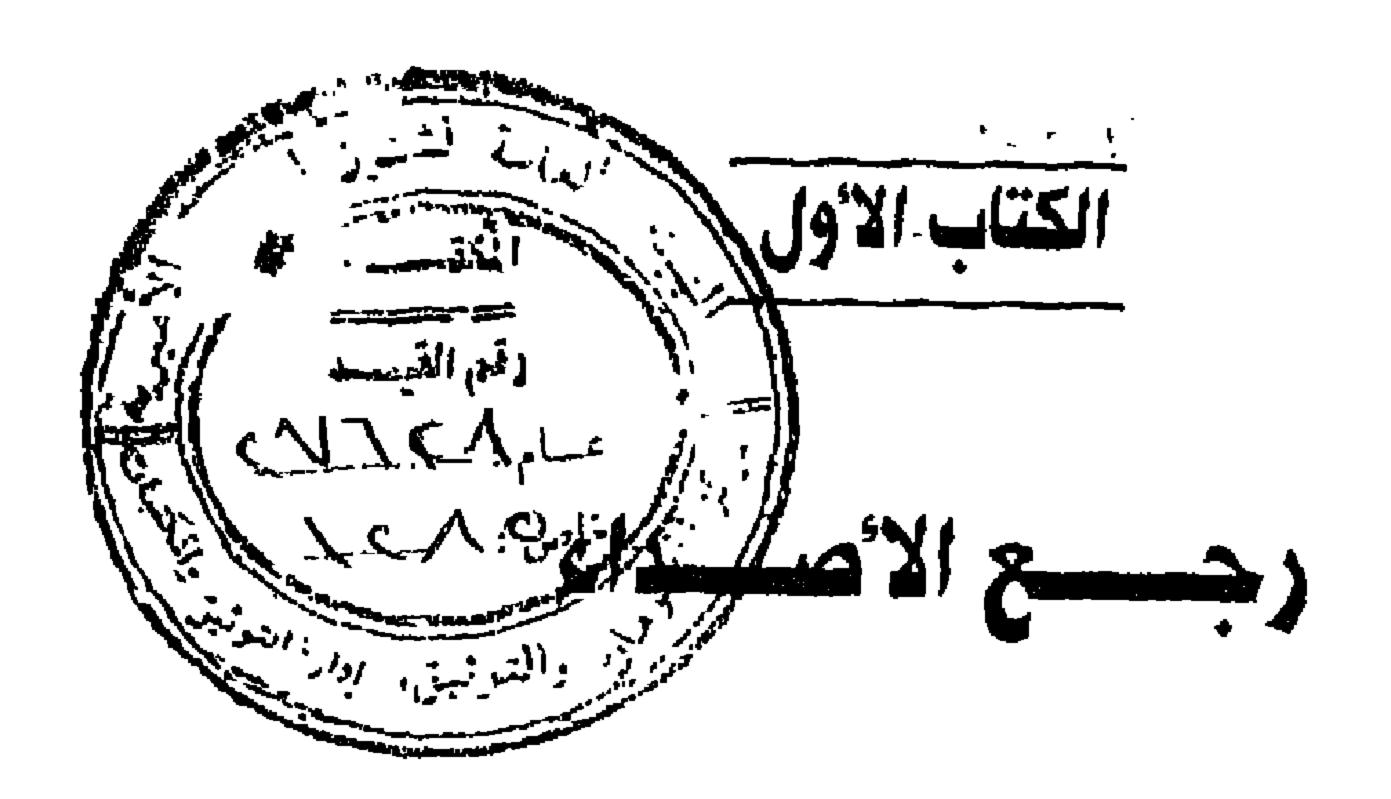

فى تحليل ونقد «أصداء السيرة الذاتية» لنجيب محفوظ

جليلة طريطر

مدير التحرير المشرف الفنى منتصر القفاش محمود القاضي

لجنة الكتاب الأول شاكر عبد الحميد ( مقرراً ) حسين حمودة حلمى سالم خيرى شلبى سمية رمضان عبد العال الحمامصى محمد كشيك مجدى توفيق مجدى توفيق يسرى حسان

لوحة الغلاف :

نحت للفنان هشام نوار

# - فصل -

في تقديم الكتاب وتحقيقه

## تقديم الكتاب

صدرت - أخيرا - وبصفة رسمية عن مؤسستى دار سحنون للنشر والتوزيع بتونس ومكتبة مصر سيرة نجيب محفوظ الذاتية تحت عنوان: « أصداء السيرة الذاتية » . وقد اشتملت في صفحتها الثالثة على شبه مقدمة موجزة نقلت في الأصل عن جريدة الأهرام المصرية بتاريخ 22 ديسمبر 1995 وهي من إمضاء الدكتور عبد العزيز شرف ، سعى من خلالها إلى مجرد لفت نظر عموم القراء إلى موافقة المؤلف على نشر نص سيرته الذاتية رسميا وبالاتفاق مع ناشره المعروف سعيد جودة السحار إثر فترة طويلة من التردد والتحفظ كانت قد أثارت في هذه الأثناء شيئا غير قليل من الحيرة والتساؤل في أوساط العديد من النقاد والأدباء المقربين من محفوظ ، فيما يتعلق خاصة بالأسباب الداعية إلى مثل هذا الموقف ،كما أن هذا الصمت قد أغرى - بلا شك - الكثير من المتخصصين وغير المتخصصين ممن لم تتح لهم بعد فرصة النظر في النص بالإطلاع على هذا العمل ، والمبادرة باقتنائه وقراءته لسببين اثنين على الأقل فيما نرى : الأول على علاقة جد وثيقة بطبيعة المؤلف ونوعيته إذ من المتوقع أو المنتظر لدى الجميع أن يميط الأثر اللثام عن جوانب تتعلق بحياة نجيب محفوظ وبشخصيته هي إلى اليوم ماتزال خفية، ولايمكن في نظرنا بأي حال من الأحوال استخلاصها مباشرة من خلال تأويل أعماله

الروائية لأن مجالها الشرعي هو السيرة الذاتية لا غير . أما السبب الثاني فيعود إلى أن هذا الكتاب هو واحد من أعمال نجيب محفوظ الإبداعية يأتي ليضاف إليها ويدعمها خاصة وهو من الكتابات اللاحقة لحصوله على جائزة نوبل للآداب ( 1998 ) فهو تتوبج ككل عمل سير ذاتي في مرحلة متأخرة من العمر لإنتاج ضخم ولصيت أمسى ذائعا دِاخل أسوار العالم العربي وخارجها ومن الأسباب الداعية في مثل هذا الظرف إلى مزيد التشوف إلى الأثر المذكور بشغف واستفهام ما شهدته أعمال المؤلف في السنوات الأخيرة خاصة إثر تكريمه وتكريم إنتاجه عالميا من إعادة نظر وتقويم لرواياته لاسيما من الوجهتين الإيديولوجية والفكرية ، وقد تم ذلك في ضوء معطيات فكرية وسياسية هي غير الظروف الأولى التي صاحبت ظهور هذا الإنتاج وقراءته إبان صدوره ، والجميع يعرف أن هذه القراءات المؤولة للنصوص تجاوزت مجرد إبداء الرأى إلى المساس بحياة الرجل وأمنه ، مما يدل على أن نجيب محفوظ تحول على الصعيد الاجتماعي العام إلى ظاهرة متميزة في حاضر الثقافة والفكر العربيين الحديثين تمركزت فيها شتى الاتجاهات والتيارات لتعبر من خلالها عن أزمة مجتمع ما يزال ينشد منظرمة من القيم القادرة على تأصيل كيانه في واقع تعصف به التناقضات والتطرفات الأيديولوجية.

لهذه الأسباب كلها كان لابد للقراء في العالم العربي من أن يتطلعوا بفارغ الصبر إلى سيرة محفوظ الذاتية ، لعلها تضيف جديدا أوتكشف مجهولا. لذلك لمسنا أنها تقدم في كل المناسبات التي حفت

بعمليات نشرها المختلفة على أنها حدث بل ظاهرة أدبية فريدة متنوعة ، جاءت لتدعيم رصيد المكتبة العربية وتفيض بأنوارها على أعمال نجيب محفوظ الإبداعية بأكملها . وأفضل ما يكن أن نستدل به على مثل هذا الصدى الإعلامى الواسع ، قبل صدور الكتاب فى طبعته النهائية التى ذكرنا ، الإشهار الذى خصه به جمال الغيطانى فى جريدة أخبارالأدب حيث أعلن بداية من العدد 19 المؤرخ بيوم الأحد 27 من أجسادى الأول 1415 هـ والموافق لـ : 22 أكتوبر 1995 عن اعتزام الجريدة التصدى بالنشر لسيرة نجيب محفوظ الذاتية التى لم يطلع القارىء إلى حدود ذلك الوقت إلا على نزر قليل منها مسسوش ومضطرب (۱) وقد ظهر هذا المشروع بالخط البارز على الصفحة الأولى من العدد المذكور فى صيغة واعدة ومغرية وهى التالية :

### نجيب محفوظ ٠٠٠ أصداء السيرة الذاتية

## فصول جديدة

### من السيرة تنشرلاول مرة

وعلى هذا الأساس تم تنشر النص تباعا على مراحل ثلاث المرحلة الأولى

<sup>(</sup>۱) فى نقطة عبور ص 3 يقول ج الغيطانى أن أصداء السيرة الذاتية نشرت منذ عامين مسلسل ولم تصدر بعد فى كتاب ولكن ظروف النشر كانت على غير مايرام كاضطراب الأجزاء بحيث جاء ترتيب الفصول مخالفا للأصل إضافة إلى سقوط أجزاء كاملة وهى المقاطع من (166 من 123) حسب الترقيم المعتمد فى أخبار الأدب.

وهى الأضخم من حيث الكم وردت بداية من الصفحة 10 وتواصلت إلى حدود 23 في العدد 119 وتواصلت البقية في العديدين اللاحقين وهما العدد 120 الموافق لـ 22 أكتوبر 1995 والعدد 121 الموافق لـ 5 نوفمبر 1995 .

وبعد إمعان النظر والمقارنة بين تاريخ نشر الأصداء على صفحات أخبار الأدب وإعللن الدكتور عبيد العزيز شرف عن قبول المؤلف نشر « الأصداء » رسميا دفعة واحدة ، ظهر لنا أن الغيطاني لم يذكر هذا النبأ ليعد سباقا إلى نشر السيرة الذاتية كاملة على صفحات جريدته بل وجدناه يؤكد للقارىء في معرض تقديمه للأثر على أن صاحبه مايزال مصرا ورافضا لنشره ثم يعقب على ذلك بقوله « الأسباب غامضة وربما أفصح عنها يوما » هكذا إذن نخلص إلى أن نص « أصداء السيرة الذاتية » نشر كاملا أولا في جريدة أخبار الأدب ثم مالبث بعد ذلك أن ظهر رسميا في الطبعة التي هي بين أيدينا اليوم. وتجدر بنا الإشارة في هذا السياق إلى بعض الملاحظات الأساسية التي تتعلق من ناحية أولى بنوعية تقديم النص إلى الجمهور وتعريفهم به ، ويتعلق من ناحية أخرى بمسألة تحقيقه في حد ذاته ، ثانيا إن النسخة الرسمية لاتكاد تقدم للقارىء شيئا يكاد يعتد به فيما يتعلىق بنشأته « Genise » وظروف كتابته ، وخلافا لما جرت به العادة في مثل هذا النوع من الإبداع الذي يعتني فيه صاحبه شخصيا بتقديمه للقراء والتعليق على مضمونه وأسلوبه فيما

يسم, أو يعرف بالميثاق أو « العقد السيرذاتي » فقد فضل محفوظ الصمت المطلق والحياد ، ولذلك رأينا النص يخرج إلى الناس محاطا بظلمة مطبقة تعوق الناقد عن تأطيره تأطيرا موضوعيا وتسليط الأضواء الخارجية عليه ، خاصة وهو نص مرجعي بالأساس كما أسلفنايتاًثر إلى أبعد الحدود بظروف إنتاجه ، إن كل ما استطعنا أن نصل إليه من معلومات في هذا الموضوع لم يتعد مستوى الملاحظة العابرة التي أدلى بها الغيطاني في الصفحة الثالثة من العدد 119 ومفادها أن نجيب محفوظ كان قد حدثه أثر عودته من لندن ، بعد أن أجريت عليه هنالك عملية جراحية بالشريان الأورطي ، عن تأملات بصدد كتابتها ، ويقول الغيطاني أنه تساءل يومها عن أي نوع من التأملات كان محفوظ يكتب ، ولكنه بعد أن تمكن من نسخة « أصداء السيرة الذاتية » بات من المؤكد لديه أن تلك التأملات ليست شيئا آخر غير النسخة المذكورة ، وبالتالي يمكن أن نرجح أن النص كتب حوالي سنة 1992 أي سنتين قبل تعرضه للاعتداء الأخير الذي كاد يذهب ضحيته ، وقد كانت هذه الحادثة سببا في نشر بعض المقاطع (2) المقتطفة من السيرة الذاتية للمؤلف في العدد 68 من جمادي الأولى 1415 الموافق لـ 30 أكتوبر 1994 إلى جانب مقاطع أخرى من بعض أعماله أو تصريحاته.

<sup>(2)</sup> انظر « أخبار الأدب » ص 5 حمام السلطان ص 6 الطرب 7 الرحمة - الساحرة ص 8 الحوار - الغرص في الماء ص 13 الأيام الحلوة ، ص 14 التحدي - المليم ، ص 18 النسيان ص 20 قبيل الغبر ، ص 12 دين قديم - سؤال وجواب ، ص 23 دعاء - التلقين ، ص 25 الأشباح ، ص 62 هيهات .

أما فيما يخص أمانة النص فقد عمد جمال الغيطاني إلى طمأنة القراء على أصالة النسخة التي اعتمدها وفي ذلك يقول « النشرة الأخيرة أمينة » ثم يضيف: « وهاهي أصداء السيرة الذاتية على صفحات أخبار الأدب بالضبط كما كتبها أديبنا العظيم ولولا اعتبارات فنية لنشرناها بخطة وهكذا يتاح للقراء في جميع البلاد العربية وفي أوربا وأمريكا أن يطالعوا هذا العمل الجميل الذي يحتل مكانة فريدة ليس بالنسبة لأعمال نجيب محفوظ فقط ولكن بالنسبة للأدب العربي والعالمي » (3) وقد تراءي لنا بعد توفر النسخة الثانية خاصة وأن هذه الأمانة شابها الكثير من النقص والتقصير في مستوى إخراج النص وتحديد مقاطعه ، إذ هو مكون كما سنري من عدد من الأخبار المفصولة عن بعضها بعضا والمستقلة بعناوينها الخاصة .

وقبل أن نقارن بين النسختين المتوفرتين حاليا رأينا من المفيد أن نضبط جدولا لمحتويات كل نسخة على حدة ، رقمنا فيه الأخبار في الحالتين حسب ظهورها أولا بأول ليتسنى المقارنة بين صيغ العناوين الصغرى المذكورة ومرتبتها في كل نسخة .

|      | نسخة أخبار الادب |      | نسخة دار سحنون |
|------|------------------|------|----------------|
| رقمه | عنوان الخبر      | رقهـ | عنوان الخبر    |
| 1    | دعاء             | 1    | دعاء           |
| 2    | رثاء             | 2    | رثاء           |
| 3    | دین قدیم         | 3    | دین قدیم       |
| 4    | الحركة القادمة   | 4    | الحركة القادمة |
| 5    | مفترق الطرق      | 5    | مفترق الطرق    |
| 6    | الأيام الحلوة    | 6    | الأيام الحلوة  |
| 7    | النسيان          | 7    | النسيان        |
| 8    | المطرب           | 8    | المطرب         |
| 9    | قبيل الفجر       | 9    | قبيل الفجر     |
| ,10  | السعادة          | 10   | السعادة        |
| 11   | الطرب            | 11   | الطرب          |
| 12   | المرح            | 12   | رسالة          |

| 13       | رسالة            | 13          | کتاب             |
|----------|------------------|-------------|------------------|
|          |                  |             |                  |
| 14       | عتاب             | 14          | التلقين          |
| 15       | التلقين          | 15          | الوظيفة المرموقة |
| 16       | الوظيفة المرموقة | 16          | الصور المتحركة   |
| 17       | الصور المتحركة   | 17          | العدل            |
| 18       | العدل            | 18          | من التاريخ       |
| 19       | من التاريخ       | 19          | الأشباح          |
| 20       | الأشياح          | 20          | قطار المفاجآت    |
| 21       | قطار المفاجآت    | 21          | حمام السلطان     |
| 22       | حمام السلطان     | 22          | العقاب           |
| 23       | العقاب           | 23          | المرح            |
| 24       | فرصة العمر       | 24          | فرصة العمر       |
| 25       | هیهات            | 25          | رسالة لم تكتب    |
| 26       | رسالة لم تكتب    | 26          | الزيارة الأخيرة  |
| Language | <u></u>          | <del></del> |                  |

| 27 | الزيارة الأخيرة     | 27 | الرحمة              |
|----|---------------------|----|---------------------|
| 28 | ليلى                | 28 | البحث               |
| 29 | الرحمة              | 29 | سؤال وجواب          |
| 30 | البحث               | 30 | التحدى              |
| 31 | سؤال وجواب          | 31 | المليم              |
| 32 | التحدي              | 32 | دموع الضحك          |
| 33 | المليم              | 33 | الحوار              |
| 34 | دموع الضحك          | 34 | المتسول             |
| 35 | الحوار              | 35 | الوحدة              |
| 36 | المتسول             | 36 | عيد الميلاد         |
| 37 | الوحدة              | 37 | سؤال بعد ثلاثين عام |
| 38 | عيد الميلاد         | 38 | وجه من الماضي       |
| 39 | سؤال بعد ثلاثين عام | 39 | المطر               |
| 40 | وجه من الماضي       | 40 | رجل ساعة            |

| 41       | المطر          | 41 | الساحرة        |
|----------|----------------|----|----------------|
| 42       | رجل الساعة     | 42 | شق الطريق      |
| 43       | الساحرة        | 43 | رجل يحجز مقعدا |
| 44       | شق الطريق      | 44 | سر الرجل       |
| 45       | سر الرجل       | 45 | هدية           |
| 46       | رجل يحجز مقعدا | 46 | القبر الذهبي   |
| 47       | هدية           | 47 | الرسالة        |
| 48       | القبر الذهبي   | 48 | النداء         |
| 49       | الرسالة        | 49 | المنشود        |
| 50       | النداء         | 50 | الغوص في الماء |
| 51       | المنشود        | 51 | التوبة         |
| 52       | الغوص في الماء | 52 | التسبيح        |
| 53       | التوبة         | 53 | النصيحة        |
| 54       | التسبيح        | 54 | ليلة القدر     |
| <u> </u> | <u> </u>       |    |                |

| 55 | النصيحة           | 55 | همسة عند الفجر    |
|----|-------------------|----|-------------------|
| 55 |                   |    |                   |
| 56 | الدرس             | 56 | الهجر             |
| 57 | " ليلة القدر "    | 57 | هيهات             |
| 58 | همسة عند الفجر    | 58 | البلهاء           |
| 59 | الهجر             | 59 | الطاهر            |
| 60 | البهاء            | 60 | الحياة            |
| 61 | الطاهر            | 61 | في الحجرة الواسعة |
| 62 | الحياة            | 62 | اللحن             |
| 63 | الذكري المباركة   | 63 | الفتنة            |
| 64 | في الحجرة الواسعة | 64 | المعركة           |
| 65 | اللحن             | 65 | الأضواء           |
| 66 | الفتنة            | 66 | على مائدة الرحمن  |
| 67 | المعركة           | 67 | البلياردو         |
| 68 | الأضواء           | 68 | اللؤلؤة           |

| 69 | على مائدة الرحمن | 69 | المادفة       |
|----|------------------|----|---------------|
| 70 | البلياردو        | 70 | الحنين        |
| 71 | اللؤلؤة          | 71 | الطامة        |
| 72 | المصادفة         | 72 | ساعة الحساب   |
| 73 | الحنين           | 73 | الغفلة        |
| 74 | الطاعة           | 74 | دعابة الذاكرة |
| 75 | ساعة الحساب      | 75 | ليلى          |
| 76 | الغفلة           | 76 | البلاغة       |
| 77 | دعابة            | 77 | الطرب         |
| 78 | البلاغة          | 78 | على شاطىء     |
| 79 | الطرب            | 79 | سر النشوة     |
| 80 | على الشاطئ       | 80 | الإنبهار      |
| 81 | سر النشوة        | 81 | الذكرى        |
| 82 | الانبهار         | 82 | الندم         |

| المعركة<br>حوار الأصر<br>الرحلة |
|---------------------------------|
|                                 |
| الرحلة                          |
|                                 |
| الشذا                           |
| الثابت والم                     |
| الهمة                           |
| في وصف ا                        |
| المخبر                          |
| الريح تفعل                      |
| المرشد والب                     |
| سلم نفسك                        |
| بعد الخروج م                    |
| النهر                           |
| حدیث من ب                       |
|                                 |

| 97  | النهر           | 97  | الدرس           |
|-----|-----------------|-----|-----------------|
| 98  | حدیث من بعید    | 98  | فيلسوف صغير جدا |
| 99  | فيلسوف صغير جدا | 99  | أصل الحكاية     |
| 100 | أصل الحكاية     | 100 | المتنبئ         |
| 101 | المتنبئ         | 101 | شكوى القلب      |
| 102 | شكرى القلب      | 102 | ملخص التاريخ    |
| 103 | السر            | 103 | رجل الأقدار     |
| 104 | ملخص التاريخ    | 104 | الصفح           |
| 105 | رجل الأقدار     | 105 | الضحكة          |
| 106 | الصفح           | 106 | الاختيار        |
| 107 | الضحكة          | 107 | السؤال          |
| 108 | الاختيار        | 108 | في الظلام       |
| 109 | السؤال          | 109 | أقوى من النسيان |
| 110 | في الظلام       | 110 | ذكاء الجسد      |

|          |                     | وفرمين كالمستملك استنفذناك |                                        |
|----------|---------------------|----------------------------|----------------------------------------|
| 111      | أقوى من النسيان     | 111                        | الشروق والغروب                         |
| 112      | ذكاء الجسد          | 112                        | الشبيه                                 |
| 113      | شروق والغروب        | 113                        | ربة البيت                              |
| 114      | الشبيه              | 114                        | سيدتى الحقيقية                         |
| 115      | ربة البيت           | 115                        | شهد الضحك علينا                        |
| 116      | سيدتى الحقيقية      | 116                        | أصل الحكاية                            |
| 117      | شهد الضحك علينا     | 117                        | مأوى النعمة                            |
| 118      | أصل الحكاية         | 118                        | عبد ربه التائه                         |
| 119      | مأوى النعمة         | 119                        | التعارف                                |
| 120      | عبد ربه التائه      | 120                        | عندما التقت العينان                    |
| 121      | التعارف             | 121                        | الانتظار                               |
| 122      | عندما التقت العينان | 122                        | مأمور                                  |
| 123      | الإنتظار            | 123                        | الذكري المباركة                        |
| 124      | مأمور               | 124                        | داء                                    |
| <u> </u> |                     | ·                          | ······································ |

| 125 | د ا ء                   | 125 | الشكوي            |
|-----|-------------------------|-----|-------------------|
| 126 | الشكوي                  | 126 | الرقص في الهواء   |
| 127 | الرقص في الهواء         | 127 | عبير من بعيد      |
| 128 | عبير من بعيد            | 128 | الخلود            |
| 129 | الخلود                  | 129 | السمع والطاعة     |
| 130 | السمع والطاعة           | 130 | سؤال عن الدنيا    |
| 131 | سؤال عن الدنيا          | 131 | المشى في الظلام   |
| 132 | المشى في الظلام         | 132 | قول               |
| 133 | قول                     | 133 | تعریف             |
| 134 | تعریف                   | 134 | سيدتي الجميلة     |
| 135 | سيدتى الجميلة           | 135 | على وشك الهروب    |
| 136 | على وشك الهروب          | 136 | عندما             |
| 137 | عندما                   | 137 | ساعى البريد       |
| 138 | ساعى البريد             | 138 | عزرائيل           |
| 136 | على وشك الهروب<br>عندما | 136 | عندما ساعى البريد |

| عزرائيل       | 139                                                                                                    | الرحمة                                                                                                                                                           |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الاختيار      | 140                                                                                                    | الواعظة                                                                                                                                                          |
| الرحمة        | 141                                                                                                    | في الحظيرة                                                                                                                                                       |
| الواعظة       | 142                                                                                                    | انتهاء المحنة                                                                                                                                                    |
| في الحظيرة    | 143                                                                                                    | لاتصدق                                                                                                                                                           |
| انتهاء المحنة | 144                                                                                                    | الفعل الجميل                                                                                                                                                     |
| لاتصدق        | 145                                                                                                    | دعاء                                                                                                                                                             |
| الفعل الجميل  | 146                                                                                                    | العريس                                                                                                                                                           |
| دعاء          | 147                                                                                                    | العزلة                                                                                                                                                           |
| العريس        | 148                                                                                                    | السر                                                                                                                                                             |
| العزلة        | 149                                                                                                    | صوت القبر                                                                                                                                                        |
| صوت القبر     | 150                                                                                                    | صفحة القلب                                                                                                                                                       |
| صفحة القلب    | 151                                                                                                    | الثبات                                                                                                                                                           |
| الثبات        | 152                                                                                                    | ذلك الحب                                                                                                                                                         |
|               | الاختيار الرحمة الواعظة في الحظيرة النتهاء المحنة القبل الجميل دعاء العريس العزلة صوت القبر صفحة القلب | 140 الاختيار 141 الرحمة 142 الواعظة 143 143 المحاة 144 المحاة 144 المحاة 145 المحاة 146 الفعل الجميل 146 دعاء 147 العريس 148 العريس 150 صوت القبر 150 صفحة القلب |

| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |                  |       |              |
|---------------------------------------|------------------|-------|--------------|
| 153                                   | ذلك الحب         | 153   | عتاب المرت   |
| 154                                   | عتاب الموت       | 154   | الطوفان      |
| 155                                   | الطوفان          | 155   | في التجارة   |
| 156                                   | في التجارة       | 156   | الزمن الحلو  |
| 157                                   | الزمن الحلو      | 157   | الراقصان     |
| 158                                   | الراقصان         | 158   | المطارد      |
| 159                                   | المطارد          | 159   | الفائز       |
| 160                                   | الحياء           | 160   | الهاوية      |
| 161                                   | الضيف            | 161   | الحياء       |
| 162                                   | حزن الحياة       | 162   | الضيف        |
| 163                                   | القبر الذهبي     | 163   | حزن الحياة   |
| 164                                   | الكمال           | 164   | القبر الذهبي |
| 165                                   | السحر            | 165   | الكمال       |
| 166                                   | الوفاء في الملاح | . 166 | السحر        |

|     | المناف |             |                  |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|
| 167 | طبيعتنا                                                                                                         | 167         | الوفاء في الملاح |
| 168 | الكذب الصادق                                                                                                    | 168         | طبيعتنا          |
| 169 | المشيئة                                                                                                         | 169         | الكذب الصادق     |
| 170 | الحب المتبادل                                                                                                   | 170         | المشيئة          |
| 171 | العقل                                                                                                           | 171         | الحب المتبادل    |
| 172 | برقية                                                                                                           | 172         | العقل            |
| 173 | لقاء في الظلام                                                                                                  | 173         | برقية            |
| 174 | شهیق زفیر                                                                                                       | 174         | لقاء في الظلام   |
| 175 | الحرية                                                                                                          | 175         | شهيق زفير        |
| 176 | السر                                                                                                            | 176         | الحرية           |
| 177 | حديث الموت                                                                                                      | 177         | السر             |
| 178 | التفاؤل                                                                                                         | 178         | حديث الموت       |
| 179 | ما نشاء                                                                                                         | 179         | التفاؤل          |
| 180 | المهزلة والمأساة                                                                                                | 180         | ما نشاء          |
|     |                                                                                                                 | <del></del> |                  |

| <del></del> |                | <del></del> |                  |
|-------------|----------------|-------------|------------------|
| 181         | السرعة         | 181         | المهزلة والمأساة |
| 182         | المستشار       | 182         | السرعة           |
| 183         | الخصم القوى    | 183         | المستشار         |
| 184         | بحر            | 184         | الخصم القوي      |
| 185         | شکر            | 185         | الاختيار         |
| 186         | خفقة           | 186         | بحر              |
| 187         | أنا الحب       | 187         | شکر              |
| 188         | الاقتحام       | 188         | خفقة             |
| 189         | الحب والحبيبة  | 189         | أنا الحب         |
| 190         | لا تلعن        | 190         | الاقتحام         |
| 191         | واجب العزاء    | 191         | الحب والحبيبة    |
| 192         | الدنيا والآخرة | 192         | لا تلعن          |
| 193         | بلا ترحيب      | 193         | واجب العزاء      |
| 194         | السر           | 194         | الدنيا والآخرة   |
| <b></b>     |                |             | <u></u>          |

| 195 | الوسيط         | 195 | بلا ترحيب      |
|-----|----------------|-----|----------------|
| 196 | الترنح         | 196 | السر           |
| 197 | الجوهران       | 197 | الوسط          |
| 198 | الدورة اليومية | 198 | الترنح         |
| 199 | سر ورا ء سر    | 199 | الجوهران       |
| 200 | الوقت الأخير   | 200 | الدورة الدموية |
| 201 | انظر           | 201 | سر وراء السر   |
| 202 | بسمة الحب      | 202 | الوقت الأخير   |
| 203 | خطبة الفجر     | 203 | انظر           |
| 204 | الزمن          | 204 | بسمة حب        |
| 205 | الصراع الشامل  | 205 | خطبة الفجر     |
| 206 | الأصل          | 206 | الزمن          |
| 207 | الخيال         | 207 | الصراع الشامل  |
| 208 | الطائر الأخضر  | 208 | الأصل          |

| 209 | خفقة قلب       | 209 | الخيال         |
|-----|----------------|-----|----------------|
| 210 | الحركة         | 210 | الطائر الأخضر  |
| 211 | لا تندم        | 211 | خفقة قلب       |
| 212 | حسن الختام     | 212 | الحركة         |
| 213 | عنوان          | 213 | لأتنادم        |
| 214 | ما يملأ الفضاء | 214 | حسن الختام     |
| 215 | اللهفة         | 215 | عنوان          |
| 216 | الغياء         | 216 | ما يملأ الفضاء |
| 217 | - الغناء       | 217 | اللهفة         |
| 218 | الآن           | 218 | الغباء         |
| 219 | الدين          | 219 | الغناء         |
| 220 | الصفح          | 220 | الآن           |
| 221 | تذكرة          | 221 | الدين          |
| 222 | الواحة         | 222 | الصفح          |

| 223 | الحديقة | 223 | تذكرة   |
|-----|---------|-----|---------|
| 224 | الفرج   | 224 | الواحة  |
| 211 |         | 225 | الحديقة |
| 212 |         | 226 | الفرج   |

إن الملاحظة الأولى التى تتمخض عن النظر فى هذا الجدول هى: اختلاف النسختين فى عدد أخبارهما ، إذا بلغ عدد العناوين الصغرى المدرجة فى نسخة دار سحنون ومكتبة مصر 226 عنوانا فى حين أنه لم يتجاوز224 عنوانا فحسب فى نسخة أخبار الأدب ، وسبب هذا الاختلاف يعود إلى أن أخبار الأدب أدمجت تحت عنوان واحد وهو المطارد ثلاثة مقاطع قصصية منفصلة فى الأصل وهى ( المطارد والفائز والهاوية ) كما هو وارد فى النسخة الرسمية وهوخطأ يمس ببنية النص أساسا لأنه يغيرها ، كما يمكن أن نلاحظ أيضا اختلافا بينا فى ترتيب العناوين فهى لاتجرى على نسق واحد أو موحد وإن كانت تسعى أحيانا إلى التماثل فى بعض المواضع دون غيرها كتطابقها فى البداية ... إلى التماثل فى بعض المواضع دون غيرها كتطابقها فى البداية ... الائتلاف بعد اختلاف نسبى فى النهاية وعلى وجه التحديد فى الخبرين الأخيرين ( الحديقة الفرج ) .

ومن الاختلافات الأخرى التي لاحظنا تغير عنوان الخبر الواحد

أحيانا ، فقد وجدنا الخبر رقم 74 الحامل لعنوان ( الطاعة ) في أخبار الأدب يتحول إلى ( الطامة ) في النسخة الرسمية ، والمرجح في نظرنا العنوان الأول لأنه ألصق بسياق الخبر وأدعى إلى اعتباره الأصح كذلك لسنا أحيانا أخرى تغييرا طفيفا في الصيغة العنوان الواحد فقد جاء الخبر 91 في أخبار الأدب يحمل عنوان « في العاصفة » في حين أنه في النسخة النهائية يضيف كلمة وصف فيصبح العنوان كاملا في وصف العاصفة كذلك جاء الخبر 113 في نسخة أخبار الأدب مسقطا للتعريف « شروق والغروب » عوضا عن ( الشروق والغروب ) ومن الواضح أنها مجرد أخطاء مطبعية تعود إلى التسرع في النشر وعدم التثبت من سلامة النص .

هكذا إذن خرج نص « الأصداء » إلى السوق بعد طول انتظار وتحفظ لانعرف عن أسبابه شيئا ذا بال ، وخرج إلينا محفوفا بدعاية إعلامية لم يواكبها تقديم علمى للكتاب يأخذ على عاتقه مهمة تحقيقه أو تقديمه تقديما أدبيا جادا من شأنه أن ينزله في سياقه من كتب السيرة الذاتية العربية عموما ومن مؤلفات صاحبه خاصة ويحاول أن يكشف للقارىء العربي عن بعض التصورات التي يمكن أن يوحى بها . كل ما للسناه في هذا الموضوع لم يتعدمع الأسف الشديد مابذله جمال الغيطاني من إشارات مقتضبة أو أراء انطباعية شخصية لم تبرأ حسب رأينا من شيء غير قليل من المبالغة والإطراء الارتساميين وهو ما يظهر في قوله متحدثا عسن « أصداء السيرة الذاتية » إنها عمل لامثيل له وهي

عمل « جميل ورائع » ويحتل مكانة لامثيل لها في الأدب العربي فقط ولكن بالنسبة للأدب العربي والعالمي (4).

وظننا أن مثل هذه الأحكام القيمية يمكن أن تقوم شاهدا على أن ما يصدر إلى اليوم عن نجيب محفوظ من إبداعات جديدة ينتظر منه أن يكون إثباتا متجددا لما دأب عليه الرجل من إجادة فنية وزيادة فى تأكيدإشعاعه الفكرى والثقافى رغم توعك صحته وتقدمه فى السن وكل المشاكل التى تلبست بما خطه قلمه .

إن « أصداء السيرة الذاتية » كتاب يقوم بالفعل شاهدا ودليلا على أن معين نجيب محفوظ لم ينضب بعد ، وأنه قادر على مواصلة عطاء متميز يبدو أنه متجه إلى استمداده خاصة من ذكريات ماضيه الحميمة ، (5) وهو بذلك يخالف سنة العباقرة الذين انصرفوا إلى نحت قائيلهم الخالدة بأيديهم فيما خلفوا للعالم من سيرة ذاتية كانت خير تتويج لعمر بذلوه في تشكيل صور راقية لفن خالد لايموت .

إننا ونحن نقدم على نقد « أصداء السيرة الذاتية » لانشك مطلقا في قيمة الأثر وطرافته ، ولكننا نرى أنه ليس من الهين المتيسر أن نبدى الرأى فيه لأنه جنس من الكتابة مخصوص له آدابه وسننه وتقاليده ومشكلاته المتميزة التى لم تحظ بعد في مستوى التنظير العربي الحديث

<sup>(4)</sup> راجع في ذلك \* أخبار الأدب ، نقطة عبور: الأصداء العذبة . بقلم جمال الغيطاني العدد 119 : الأحد 22 أكتوبر 1995 ص 3 .

<sup>(&</sup>lt;sup>5</sup>) انظر في ذلك مجموعته القصصية الأخيرة : • القرار الأخير • نشر دار سحنون ومكتبة مصر 1996 .

بما يستحقه من عناية علمية من شأنها أن تسلط الأضواء النقدية على ما كتب فيه ، لأن كل ما يكتب اليوم أو سيكتب غدا في هذا اللون من الأدب لايمكن أن يفهم أو يقوم تقوياً صحيحا متماسكا إلا في ظل رؤية تأليفية متماسكة ، تتجاوز مرحلة نقد الأثار المفردة نقدا جزئيا إلى مرحلة الربط بينها وتوفر للناقد أدوات العمل المنهجية الضرورية كاعتماد مصطلحات خاصة بهذا الجنس مشلا تحيل على قضاياه ومجالات البحث فيه ، وجهاز مفهومي موضوعي مستمد من استقراء المدونة السيرة الذاتية العربية لا من سواها ، وإن كنا لانقدر بالمرة الاستغناء عن التنظير الغربين يرونها إلى اليوم غير كافية وأولية عملاقة رغم أن جل المنظرين الغربيين يرونها إلى اليوم غير كافية وأولية بالقياس لما يحتاجه حديث المكتبة السير ذاتية الغربية وقديمها من عناية وتحيص .

إننا سنحاول إذن أن ندعم بالدرس والتحليل الأثر القيم الذى تركه « أصدا السيرة الذاتية » فى نفس جمال الغيطانى ، وهو فى نظرنا من أوائل الذين دفعوا بنجيب محفوظ إلى حلبة الاعتراف والخوض فى شئون حياته الخاصة ، والتحدث إلى القارى العربى بذكرياته الحميمة . وقد أخرج لنا فى هذا الموضوع أثرا قيما لايكن للباحث فى الكتابة السير ذاتية لاسيما ماتعلق منها نجيب محفوظ أن يستغنى عنه وهو المؤلف المعروف « نجيب محفوظ يتذكر » الذى هو عبارة عن محاورة المؤلف المعروف « نجيب محفوظ التصادقين فى ظروف يبدو أنها اتسمت بالعضوية والتلقائية ، وقد صاغ المحاورة الغيطانى كما هو

معلوم على صورة طريفة أقرها محفوظ ، لذلك فإن الكتاب المذكور كان أول خطوة رسمية مهدت لخروج أديبنا الكبير من صمته وجعلته يتحدث بوضوح عن حياته الخاصة ، واتجاهه في الفكر والأدب . ولنا عددة إلى هذا الأثر بالتفصيل في غضون هذه الدراسة لأنه جد مفيد وقيم في تسليط الأضواء الكاشفة عن خصوصيات « أصداء السيرة الذاتية » .

قضية العقد السير ذاتى فى « أصداء السيرة الذاتية »

### مقدمة عامة: النص / القراءة

لقد أكد جل النقاد المهتمين بنظرية تقبل النص الأدبى على أن كل شكل من أشكال الكتابة يستدعى ضرورة غطا من أغاط القراءة أى ضربا من ضروب تفكيك النص وتأويله ، وهو تصور بناء للغاية لأنه يوجد لحمة متينة بين طرفى النص اللذين هما منتجه ومتلقيه إذ لا معنى لأى عمل تواصلى أيا كان نوعه إلا فى مايكن أن يولده نسيج النص من 5 آلات صريحة أو إيحاءات كامنة قادرة على قدح حوار متجدد بإستمرار بين مبدعه وما يصطلح عليه غالبا فى صلب النظرية التقبلية بالقارىء الضمنى «Le Lecteur implicite» (1) لذلك فإن تباين الكتابات الأدبية واختلاف أجناسها يكون مدعاة إلى اختلاف أغاط القراءات المصاحبة لها ، المسلطة عليها كما نشير إلى أن كل قراءة نقدية هى بالأساس وصل بين نص ونصوص سابقة عليه من حيث أغاط الوجود إذ لايمكن لأى مسبدع كان أن ينشىء نصمه بمعنول عدن الرجود إذ لايمكن لأى مسبدع كان أن ينشىء نصمه بمعنول عدن السياقين الثقافي والأدبى العامين اللذين يتنزل فيهما همذا النص من ناحية وعن الإطار الذى ترسمه لمه الممارسات الأدبية الواقعة فى دائرة الجمنس الذى يكتب فيه من ناحية ثانية وهو

scuil 1983 p.95.

Heléne Jaccomard : Lecteur et lecture

انظر في النظريات بمفهوم القارىء :

<sup>(1)</sup> اقترح Genette بدلا من القارىء الضمنى :Lecteur implicite مصطلح Lecteur implicite القارىء الكفء . القارىء المضمن أو المشرك كما اقترح مصطلحا آخر وهو Le lecteur compétent القارىء الكفء . G. Genette : Le nouveau discours du Roman

وهو ما يعرف عموما بظاهرة التناص «Leintertextualié» (2) التى من شأنها أن تكشف عن حيوية الفعل الكتابى باعتباره يستند إلى قراءات مصمرة يتحدد بالقياس إليها سلبا أو إيجابا وفعل القراءة الذى هو إظهار وتركيب لآليات وحساسيات الفعل النصى وضرب من ضروب تلقيها والانفعال بها .

إن القارىء المحتمل أو الضمنى هو فى واقع الأمر ليس إلا تصورا ذهنيا مجردا واقعا فى ذهن الكاتب ، وهو مخاطب فى النص ضمنيا أى من خلال جملة من القرائن والإشارات الصريحة والكامنة التى يعول عليه فى تركيبها وتأويلها طبقا لما يتوفر لديه من مخزون أدبى ولغوى خاصين هما حصيلة إطلاعه وثقافته وتكوينه ، كما أن الكاتب يعمل من خلال الكيفيات والأوضاع التى ينسق بها علاماته ويبنيها على توجيهه إلى قراءتها وتأويلها ضمن الاتجاه الذى يرضيه ، وتختلف درجات التوجيه من نص إلى آخر بحسب مايريده الكاتب لنفسه من سلطة على قارئه وحضوره فى نصه .

لذلك أمكننا أن نقول بأن القارئ الضمنى لايشكل بالفعل إلا إبان إنجاز القراءة واستهلك النص في صورة مايسمى أو يعرف بالقارئ الواقعي « Le lecteur réel » وهو في الأصل قارئ متعدد Pluriel لأنه

انظر:

dans: l'Autobiographie Franaise contemporaine

Librairie DROZ Genéve 1993

<sup>(2)</sup> جاء في تعريف التناص إنه إدراك القارئ للعلاقات الكائنة بين أثر أدبى وأثار أخرى سابقة الوجود عليه أو لاحقة له

لا يكون إلا عددا جمعا يستحيل مبدئيا حصره كما أنه متطور ذهنيا وثقافيا بتطور الظرف الذي يحتضن تاريخيا النص المؤول وما يحف به عادة نصوص وسنن في الكتابة والأدب قديمة ومبتدعة . إذ نرى أن كل قراءة هي بناء لعلاقات جديدة بين نص مستقر لغويا ولكنه لم يستنفد كل طاقاته الا يحائية ومحيط اجتماعي ثقافي هو تغير مستمر .

إن هذه التصورات النقدية التي تهتم بتأطير الكتابة الأدبية فإذا هي نظام لغوى سيميائي دال بالقوة لأنه قابل دائما للتأويل تقر وتؤكد على فعالية القارئ وخصوبة فعل القراءة الذي يأتيه ، الأنه فعل مولد باستمرار الإمكانيات النص الدلالية وبرهان على أن إيحاءاته لاتستنفد متى كان بحق نصا أدبيا خالدا. لذلك فمن الخور القول يتشكيل معنى الكتابة نهائيا في تضاعيف النص وبغض النظر عن فعاليات القراءة المسلطة عليه والتي تخسط بدورها إلى عاملين اثنين على الأقل: إمكانيات القارئ ونقصد بها ثقافته ومدى قدرته الخاصة على استنطاق الظواهر الأدبية والتنسيق بين مختلف تجلياتها ، وخصوصيات السياق الثقافي والأدبى الذي يحتضن فعل القراءة إذ ينتظر منه أن يكيف رؤى القارئ وتصوراته ومفاهيمه . إن معنى النص لاينجز نسبيا إلا في ظل جدلية القارئ والمقروء والسياق تبعا لكل ماذكر أردنا أن ننبه إلى أننا نعتبر قراءتنا لنص « أصداء السيرة الذاتية » مشروطة بكل هذه المنطلقات والتصورات التي وضحنا كما أننا نشير إلى أن استعانتنا بالنظريات النقدية عامة والتنظير السير ذاتي خاصة يندرج هو الآخر ضمن نفس الإطار وينخرط منهجيا في نفس السياق المحدد أنفا وعلى 3

ذلك فإن التصورات النقدية والمفاهيم التى حددها المنظر الفرنسى فيليب لوجون philippe Le Jeune فيما يتعلق بمحاولته الكشف عن خصوصيات الكتابة السير ذاتية كما تجلت له من خلال المدونة الأوروبية التى إعتمدها (3) لاتكتسى بالنسبة إلينا صبغة إلزامية أو إطلاقية بل إننا نعد نتائجها نسبية للغاية ، لأنها مجرد قراءة نموذجية محكومة بالعوامل التى ذكرنا لذا لاينبغى لها أن تكون مدعاة إلى طمس خصوصيات النصوص الجديدة والمغايرة لها وحجب مختلف ملامحها وميزاتها الخاصة بل ينتظر منها على العكس من ذلك أن تكون مجرد خلفية نقدية يجعلها القارئ تنصهر ضمن رؤاه وتصوراته النقدية وثقافته الأدبية فإذا به يسائل بواسطتها النصوص طلبا للمقارنة وإستجلاء وجوه الإختلاف والإئتلاف على السواء بلا تعسف أو فرض لما هو ماقبلى مسقط إسقاطا لأن الأصل في كل نقد بناء فيما نرى هو حسن الإنصات .

لذلك نشير إلى أن إحالتنا في كل الحالات على التنظير السير ذاتى الأوروبي سيقوم دائما على الإختيار والتحرى اللذين من شأنهما أن يشريا قراءتنا للنص العربي وأن يكشفا عن ميزاته الفريدة سيما والنقد العربي يفتقر إلى يومنا هذا إلى أرضية نقدية نظرية تؤطر خطاباته

ذكرته هيلين جاكومار في المرجع المذكور ص 346

 <sup>(3)</sup> أقر لوجون بأن تنظيره محدد بنوعية النصوص التي إعتمدها وهي لاتخرج عن كونها نصوصا
 أوروبية كما أنها لاتفطى أكثر من قرنين من الزمن بداية من ( 1770 )

phieippe le jeune : Le pacte autobiographique

انظر في ذلك:

السير ذاتية الحديثة التى أمست كثيرة متنوعة لاتخلو من طرافة ونضج وهو أمر ليس بالهين فى حد ذاته لأنه يستدعى تكثيف القراءات النقدية المطبقة على النصوص أولا ، ودعمها برؤى منهجية دقيقة وواضحة فى نفس الوقت وهو ماتهدف إليه من خلال قراءتنا لهذا الأثر البكر .

إن السؤال الذي نظرحه اليوم على أنفسنا بعد صدور « أصداء السيرة الذاتية » لنجيب محفوظ هو الكيفية التي إختار بواسطتها الكتاب إدراج نصه ضمن سنة من سنن الكتابات الإبداعية أمست جنسا قائما بذاته ، له تقاليد وتاريخ وهو جنس السيرة الذاتية ؟ لذلك كان لزاما علينا أن نتساءل : كيف نسج نجيب محفوظ خيوط سيرته الذاتية في « الأصداء » وما هو الإخراج الفني الذي اختاره لتصوير معنى حياته فيه ؟ وماهي أخيرا التصورات والمفاهيم القابعة وراء خطته الفنية التي سنحاول الإبانة عنها والكشف عن خصوصياتها بالقياس إلى مانعرف من خطابات سير ذاتية عربية حديثة وأجنبية على حد سواء .

فكيف تعامل إذن نجيب محفوظ مع قارئه الضمنى وهل كان مطابقا فى إنجازه لنصه لما هو سائد معروف أم أنه رام أن يكون مجددا متميزا ؟

### ( ب) وضعية العقد السير ذاتى : في « أصداء السيرة الذاتية »

إن التوغل في النص والكشف عن آلياته للإجابة عن المباحث المذكورة يستدعى منا الوقوف على سبيل التوطئة والتمهيد على أولى

خاصيات الكتابة السير ذاتية ألا وهى قضية « العقد » أو الميثاق السير ذاتى (4) Le pacte autobiographique

لقد اتفق جلّ الباحثين والنقاد المختصين في هذا الجنس الأدبى على أن أبرز ما يميز النص السير ذاتى في ذاته وفي علاقته بنصوص مغايرة أخرى كالنص الروائي مثلا الذي قد يختلط به من نواحى عدة هو قيامه على عهد صريح بين منشئه ومتلقيه يتعهد فيه الأول إزاء الثانى بأن يكون هو العارض والمعروض والواصف والموصوف فيما يكتب على حد تعبير أحمد امين (5) في سيرته الذاتية «حياتي » ويلتزم فيه تبعا لذلك يقول الصدق ومكاشفة القارئ بأحواله وخباياه وأفكاره وهواجسه ما أمكنه ذلك بدون مخادعة ولاسابق إضمار للكذب والمغالطة على نحو ما أمكنه ذلك بدون مخادعة ولاسابق إضمار للكذب والمغالطة على نحو الشهير جون جاك روسو Les confessions (6) في كتابه الشهير جون جاك روسو Les confessions (الإعترافات » Les confessions

إعتمادا على مثل هذه الممارسات والتصورات الأدبية التبي كانت

<sup>(4)</sup> أول من لفت الإنتباه إلى هذه القضية ووضع مصطلحها الفرنسي فيليب لوجون p.Lejeune في كتابه الأول Le pacte autobiographique ثم في كتابه Le pacte autobiographique على كتابه الأول

<sup>(&</sup>lt;sup>5</sup>) أحمد أمين: « حياتي » ط2 بيروت 1971 ص 47

Jean Jacques Rousseau. Les confessions

<sup>(&</sup>lt;sup>6</sup>)أنظر في ذلك :

Editions GALLIMARD PP.33,34

ونلاحظ أن العنوان يحيلنا مباشرة على القديس أوغسطين saint-Augustin في سيرته الذاتية اعترافات «Confessions»

من السمات الأولى أو التأسيسية لهذا الخطاب المتميز بتحذره المزعوم في الواقع وحياة كاتبه الشخصية ، ذهب فيليب لوجون إلى إشتراط حضور هذا العقد في موضع ما من مواضع النص قد يكون في مقدمته أو في غيضونه أو في خاتمته . للإقرار انتمائه وإنتسابه إلى جنس الكتابة السير ذاتية وإنخراطه ضمن نواميسها وسننها إذ هي في نظره نظ من أنماط القراءة بالأساس أكثر من كونها نمطا من أنماط الكتابة المتميزة ، ويذهب جورج ماى إلى أنها مائعة شديدة الميونة كثيرة التلون والتشكل في أشكال عدة تجعلها قادرة بسهولة مذهلة على أن تختلط بأجناس أدبية أخرى قريبة منها كالرواية والمذكرات واليوميات وغيرها بأجناس أدبية أخرى قريبة منها كالرواية والمذكرات واليوميات وغيرها بأجناه أوضحة .

وعلى ذلك فقد اعتبر الميشاق الذى عادة مايتصدر الكثير من نصوصها كما هو الحال عند روسو أو أحمد أمين فى السير الذاتية العربية الحديثة ، شرطا ضروريا لتمييزها من غيرها وإثبات مرجعيتها ويقوم الميثاق المذكور على أساس تصريح المؤلف . وهو شخص واقعى له وجود فعلى يترجم عنه اسمه ولقبه المسجلان على غلاف الكتاب كما أنه عادة مشهور بماله من إنتاج فى الفكر والأدب . بأنه المعنى الحقيقى بما يرويه فى أثره من أحداث ووقائع تتصل إتصالا متينا بقصة حياته

<sup>(7)</sup> جورج ماى: السيرة الذاتية

تعريب محمد القاضي وعبد الله صولة ، بيت الحكمة - قرطاج 1992

فصل: « السيرة الذاتية والأجناس القريبة منها » بداية من ص 121 إلى ص207

كما عاشها ، وانفعل بها إلى حدود اليوم الذي يسجلها فيه لذلك يعتبر هذا التصريح إقرارا منه بتطابقه مع الراوى المتحدث في آثره والشخصية المتحدث عنها فيه ، هو مايصطلح عليه عادة بتطابق الهويات الثلاث التي هي هوية المؤلف وهوية الراوي وهوية الشخصية أخيرا. لذلك فكل مايقوله الراوى أو مايقال عن الشخصية في السيرة الذاتية محمول على المؤلف بالفعل معد وثيق الإتصال بحياته فمنه يصدر وعليه يعود ويحمل إن السرد السير ذاتي هو إذن في كل الحالات سرد محمول على الصدق ( narration authentique) وعلى هذا النحو من تأويل الخطاب في مستوى علاقته بالميثاق انتهى لوجون إلى القول بأن المؤلف يشهل خهارج النبص النموذج (8) (Le modèle) الذي تعمل الكتابة على مطابقته ما أمكنها ذلك فهى بالتالى مرجع له (Une Réference ) تسعى إلى الإقتراب منه وتمثله وإن عبر قوالب اللغة وأنساقها الخاصة في التعبير والإيحاء ، إذ شتان ما بين النموذج وهوكائن حيى ، والمرجع الذي هو كائن لغوى ومن ثمة صح لنا أن نصطلح على الكتابة السير ذاتية عموما بأنها كتابة مرجعية (écriture reférentielle) وعلى الميثاق السير ذاتي بالميثاق المرجعي (Le pacte reférentiel) لأنه يقدم للقارئ الحكاية السيرذاتية على أنها ملفوظ حقيقي أو واقعى (Enoncé de réalité) يتصل بمرجع

<sup>(&</sup>lt;sup>8</sup>) انظر :

واقعى له وجود فعلى وملموس خارج حدود النص ولغتمه خلاف لكتابة الرواية مثلا التى يفترض فيها قيام الملفوظ على التخييل والإيهام (9) (La Fiction) وعدم إتصالها أو إحالتها مباشرة على مرجعية واقعية Extratextuelle تبيح للناقد ربط وقائعها وأحداثها بشخص المؤلف أو بحياته الخاصة . وكل تأويل من هذا النوع يعتبر في الأصل وإن مورس أحيانا مخالفا للعرف السائد ويعتبر من قبل الإسقاطات النقدية التى لاتلزم المؤلف في شئ لأنها من قبيل خرق المواضعة الروائية .

وفى نفس هذا الموضوع ذهبت الباحثة ايمليزابيث بروس Elisabeth W. Bruss في مقالها: « السير ذاتية » بإعتبارها فعلا أدبيا comme acte littéraire" L'autobiographie considérée أدبيا إلى أن أهم مايميز الكتابة السير ذاتية في نطاق التصور المرجعي الذي تستند إليه هو ارتباط كل من المؤلف والقارئ فيها بجملة من

<sup>(9)</sup>أول من قال بهذه النظرية هو أرسطو إذ ربط الوظيفة الأدبية بالإيهام (mincsis) أنظر في ذلك:

G. Genette: Fiction et Diction

Collection poétique 1991 p. 17.

وقد ناقش جونبت مناقشة طريفة الحد الفاصل بين الخطاب الخيالي القائم على الإيهام والخطاب المحائد Nouveau discours du récit

Elisabeth W. Bruss: L'amtobiographie considérée comme acte littéraire (10)

Poétique : Revue de théorie et d'analyse littéraire. N° 17 1974 P.23.

الضوابط أو الشروط التى هى عموما من قبل الواجبات والحقوق فمن واجب المؤلف أن يقول الحق طبقا لالتزامه فى العقد وأن يكون صادقاً أمينا فيما يروى عن نفسه ومن حق القارئ أن يخضع أقواله وإعترافاته تبعا لذلك إلى الإختبار والتثبت (La vérification) فذلك معتبر من الحقوق التى يخولها له الجنس كما يقوم دليلا قاطعا على أن الكاتب المترجم عن ذاته ليس حرا مطلق الحرية بل مقيد بما عاشه من أحوال خاصة أو عاينه من وقائع تاريخية عامة ليس له أن يبدلها أو أن يشوهها وفق أهوائه وميولاته.

إذا ما أخذنا بعين الاعتبار هذه المقولات الأساسية المؤسسة للجنس والتى هى فى واقع الأمر مقولات تستند إلى استقرار مدونة سير ذاتية عريضة أمست معروفة لدى فئات المختصين وغير المختصين من القراء العاديين الشغوفين بهذا اللون من الأدب انتهينا بلا شك إلى أنها أصبحت تشكل أفق انتظار غطى واضح المعالم لدى كل هؤلاء لأنها تحولت إلى خلفية مستقرة ، وإن إلى حد ماكما سنرى ، لا نشك فى كونها أضحت تحدد كيفيات تلقيهم جميعا للآثار السير ذاتية وتشكل قراءاتهم وتغرس فى آفاقهم الذهنية صورا وأغاطا من الأداء السير ذاتي المنط (Codifié) وإن لا يكنه بحال من الأحوال أن يحافظ على إستقراره تماما لأن كل أثر مهما كان تطابقه مع التجارب النمطية المؤسسة للجنس الذى ينتمى إليه يسعى بشكل من الأشكال لإثبات فرادته وإعلان تميزه وتجديد جنسه إلى الارتياح ولو إلى حد عما هو سائد

متوقع إذ لا أمل له فى مجىء القارئ وإمتاعه بغير ذلك ، وتلك سنة الإبداع ، تجرى فى الآثار مجرى القضاء فى الخلق لكل هذه الأسباب المذكورة يبدو من الطبيعى جدا أن يقبل القارئ الملم بهذا النوع من الإنشاء على كتابة « أصداء السيرة الذاتية » وهو يتوقع أن يجد فيه ما تعود عليه من مواثيق صريحة غليظة تذكره بإعترافات روسو . التى تفوح منها رائحة الزهو والتحدى تارة والتواضع والاعتذار طورا آخر أولعلها قد تدعوه إلى إستحضار تهيب « أحمد أمين » وإفراطه فى التواضع وتعليل الظواهر الخاصة والعامة وتحليلها أو حيرة توفيق المكيم الساخرة المستقصية فى سبجن عمره (١١) فإذا بهذا القارئ يتساءل فى لهفة وشوق عن أى المواثيق عقد « نجيب محفوظ » فى سيرته الذاتية وما هو نوع العلاقة التى إختار أن يبنى عليها صلته بقارئه المفضل .

إن النظرة الأولى التى يلقيها المتطلع إلى الكتاب تنقله مباشرة وبدون سابق تمهيد من عنوان إلى عنوان . الأول كبير غليظ يقع مباشرة فى الغلاف تحت صورة المؤلف يبدو فيها وهو يضع على عينيه نظارة سمكية سوداء ملقيا على العالم نظرة تفكر وتأمل وخلفه تبرز مكتبة امتلأت رفوفها كتبا متنوعة الأشكال والألوان ، وفى ذلك إيحاء بلاشك عكانة محفوظ فى عالم الفكر والأدب وهو مايضفى على سيرته أهمية

<sup>(11)</sup> توفيق الحكيم « حياتى »

دار الكتاب اللبناني بيروت المكتبة الشعبية ط 1 974 ا

ونشير إلى أن العنوان الأصلى هو « سجن العمر » لذلك فعنوان الطبعة هو من قبيل تصرف الناشر.

من نوع خاص ويبرز طابعها السير ذاتى إذ الاسم المسجل أعلى الغلاف يحيل على العلاف يحيل على العلاف يحيل على الصورة الشخصية والصورة تجسد المسمى وتجسمه .

أما العنوان الثاني فهو من جنس العناوين الداخلية الصغرى التي ألفت متن الكتاب برمسته وهو « دعاء » الذي أعلن عن البداية أو افتتاح النص ، أما المقدمة التي توسطت العنوانين فلا تزيد عن كونها إعلانا صحفيا عن القرار بنشر السيرة الذاتية لاغير . وهكذا يسقط العقد المنتظر فإذا القارئ محمول من الوهلة الأولى على خوض مغامرة القراءة وتفكيك الرموز والإشارات النصية الأولى مباشرة وبدون اعتماد على وساطة المترجم عن ذاته التي يتوقع في العادة حضورها وإشرافها على عمليتي التحليل والتأويل المصاحبين للقراءة ، ذلك أن توفر هذا العقد من شأنه أن يربط الصلة بين المبدع والقارئ الذي يؤهل لتقبل النص على أنه كتابة مرجعية بالأساس كما يوضع في إطار تقبلي - ذهنى ونفسسى - مخصوصين يستجيب للرؤية التأويلية الضمنية التى يريد المؤلف حمله على إجرائها وتبنيها . هكذا إذن نخلص إلى أن غياب الميثاق في «أصداء السيرة الذاتية» هو أول بياض يرتطم به متقبل الأثر خاصة بعد وقوعه في شرك الإيحاءات التي تتضح بها رسوم الغلاف، هذا البياض هو لحظة صمت بليغة تنطق بداية بخلافية النص ومفارقة استراتيجيته للمواضعة التعاقدية السير ذاتية التي يعتبر توفر النصوص وإشتمالها عليها في مثل هذه الحالات مؤشرا أو علامة على جريانها في قنروات الحكي السير ذاتي المنمط ، لذلك فان صمت النص هنا بالذات هو من قبل كسر التسوقعات السائدة المألوفة وحفز القارىء على ممارسة قسراءة، قراءات نقدية تنبئ عن جمود المتوقع وسطحية المألوف وتحث على الاستفهام والمشاكسة لأنها توعز بتصورات جديدة تبحث في استجلاء إمكانيات الجنس الجديدة فإذا فعل الكتابة فعل استكشافي خلافي لا يذكر بالسائد إلا بالقدر الذي ينحرف عنه ليحفر مسالكه ودروبه الخاصة بدالتي بدونها لا يكون تجديد .

لقد اختار إذن نجيب محفوظ كما سنوضح لإدراج نصه فى صلب الكتابة السير ذاتية أسلوب المفارقة (Le Paradoxe) الذى يولد الإثارة والاستفهام فإذا النص مخاتل مراوغ يبرم وينقض يبرم العقد فى خلال العنوان الذى أصبغ على النص كاملا وينقض ما يبرمه عندما يفارق ما يخلقه فى ذهن قارئه من توقعات مصاحبة لهذا العنوان ويعرض إعراضا عن متعلقاته وتبعاته التى هى العقد الصريح المحيل على مرجعية الكلام وانفتاحه على تجارب صاحبه الواقعية لذلك فلا أمل فى هذا النص لمن يبحث فيه عن ذلك التطابق المعهود بين الهويات الثلاثة :

الراوى والمؤلف والشخصية التى هى قاعدة هذه الكتابة ومقولتها الأساسية لقد فضل نجيب محفوظ حينئذ أن يعرض عن الصورة الكلاسيكية التى ترد عليها هذه المقولة عندما عمد إلى تجاهل ضرورتها فألغاها إلغاء وأغفلها إغفالا وكأن لا شىء يقتضيها أو يدعوه إلى إثباتها والحال أن صيغة العنوان التى اختارها تهيئنا بلا شك إلى تقبلها وتدفعنا إلى توقعها . لذلك كان لابد للناقد من أن يتساءل والحال هذه عن الشروط التى أمكن للنص بفصلها أن يندرج ضمن الكتابة السير ذاتية رغم ما رأينا من إعراضه عن أوضح سبلها وأكثرها تحقيقا لأصالة انخراطه في سننها ؟

لقد بتنا نعتقد بحكم إطلاعنا على ممارسات سيرذاتية إبداعية جديدة ومتنوعة أن قضية العقد السير ذاتي قضية جد معقدة ونسبية للغاية ولايمكن بحال من الأحوال أن نحصرها فيما انتهى إليه المنظر الفرنسى ، لأن ماقننه من ظواهر لايبراً من النقص ولايسلم من الخلل إذا ما نحن تجاوزنا به حدود المدونة التي ضبطها إلى غيرها من النصوص الواقعة خارج دائرتها الزمنية والثقافية ، لذلك فمن الأفضل في رأينا أن نقول بأن حضور الميثاق على الأشكال التي سنها رواد هذا الجنس فأمست شعارا للجنس ليس أكثر من صورة أو نمط من أنماط التشريع لمرجعية هذه الكتابة كما أنه يكشف عن تصورات هؤلاء ورؤاهم الفنية الخاصة التى ترجمت عنها وشكلتها في النصوص إبداعاتهم الفنية والأرجح أن هذه الممارسات أو التقاليد السير ذاتية هي ضروب من القول تاريخية أى مظروفة بسياقاتها الإبداعية الزمنية كماأنها متى استقرت وترسخت ستهيئ بالضرورة لظهور سيسر ذاتية جديدة تعمل على تخطيها ومفارقتها وإن إلى حد ما نتورع فيه عن الخروج الكلى عن حدود الجنس التي تسيجها وتضفي عليها مشروعيتها في حقل الكتابة الأدبية لذلك يمكن لنا أن نقع في الحالات التجديدية على إشارات أو علامات نصية غير التي ذكرنا قادرة على إثبات الوظيفة المرجعية والإحالة عليها وهي علامات يمكن أن ندرجها ضمن جدولين أساسيين :

(أ) علامات داخلية - حافة تحيا على تخوم النص وتعيش على مشارفه . نصطلح عليها بالعلامات النصية الحافة (12) أو النص

Gérard Genette seuils

(12)

Editions du seuil paris 1987

chap : Le péritexte éditorial p. 20

الحاف (Le Péritexte) وتشمل هذه العلامات جهاز العنونة النصية العام (L'appareillage titulaire) الذي يتفرغ بدوره إلى عنوان كبير هو عنوان النص كله وعناوين داخلية صغرى إن وجدت -Les interti هو عنوان النص كله وعناوين داخلية صغرى إن وجدت المتن عادة من (tres كما تتضمن إلى جانب ذلك كله مايصاحب المتن عادة من مقدمات هي بمشابة نصوص داخلية صغرى متنوعة بتنوع وظائفها تتعايش معه وعلى مقربة منه في نفس الحيز المكانى تغذيه وتتغذى منه . كالمقدمات النقدية Préfaces والإهداءات -Les inllustrations وغيرها .

(ب) أما الجدول الثانى فتستقطبه دائرة مفتوحة من النصوص النقدية العاملة على الإحاطة بشستى دلالاته وضروب تأويله وبحكم انتمائها فى جميع الأحوال إلى حقل الممارسة النقدية فمنها ما يكون سابقا لنشر النص مهيئا لتقبله وذلك عندما يعلن عنه مؤلفه مثلا أو يشير إلى بعض محتوياته أو موقفه منه قبل صدوره بالفعل فيما يتاح له مثلا من استجوابات صحفية أو أدبية ومنها مايكون لاحقا لنشره عاكسا للتوجهات المختلفة التى أحاطت بعمليات تقبله وقراءته في الزمان والمكان.

وهو ما نصطلح عليه بعبارة النص الموجه (13) L'epitexte لأنه يشمل كل المعطيات الخارجية الموجهة للقارئ في فهمه وتأويله ومكيفة

chap: L'epitexte publec p. 316 نفس المرجع (13)

لردود فعله عندما يتلقاه ويقبل عليه ، وعلى هذا فكل نص أيا كان نوعه لا يمكن أن يتأسس ضمن مقولة جنس من الأجناس الأدبية كما لا يمكنه أن يبوح لمستنطقه بما يرشح به من إيحاءات ودلالات إلا من خلال ما ينشأ بين متنه وإطاريه ، الحاف والموجه في ظل قراءته من جدلية وتفاعل Interactions لذلك فالإطاران المذكوران آنفا يكونان معا ما يصطلح عليه بالنص المؤطر (14) Le paratexte لأن وظيفتسيهما الأساسيتين واحدة تتمثل في تأطير متن المنص بشكل من الأشكال وتسليط الأضواء الكاشفة عن معانيه الكائنة والكامنة على حد السواء إن النص الحاف المتمثل في العنوان الكبير « أصداء السيرة الذاتية » هو الذي نهض فعليا في الوضعية التي ندرس بفعل المفارقة الذي أشرنا إليه لأن غياب الميثاق وسكوت المؤلف عند وإحجامه عن تقديم الأثر للقراء لم يقدر على إلغاء مرجعية النص والتشكيك في انخراطه ضمن الكتابة السير ذاتية وذلك لأن العنوان المذكور وإيحاءات الغلاف المختلفة تكفلت بوظيفة ربط الصلة بين الملفوظ الكلامي والمرجع الذي هو بالأساس حياة المؤلف الشخصية كما أن عبارة السيرة الذاتية هي من قبيل ترشيح النص ليكون مندرجا ضمن جنس السيرة الذاتية وهي تشريع لقراءته باتجاه هذا السياق في ذهن المتقبل له. وقبل أن نتوغل في تفصيل مختلف الإيحاءات التي تلبست بها الصياغة الكلية للعنوان يحسن بنا أن نلاحظ أن العنوان في هذا النمط من الإنشاء لا يقل أهمية

<sup>(&</sup>lt;sup>14</sup>) نفس المرجع

فى نظرنا عن الميثاق بحد ذاته إن لم نقل بأهليته لتعويضه كما هو الشأن فى هذه الحالة ، لأنه من قبيل الالتزام الموجه صراحة للقارئ يدفع به إلى أهبة خاصة وبحثه على استحضار توقعات وأسئلة لاتشاكل مابه يتهيأ لقراءة نص روائى للمؤلف عينه لذلك فالعنوان هو فى واقع الأمر لافتة كنائية تكنى عن النص وتوحى بأجوائه وعوالمه (15) والأرجح فى ظننا أنه الكتلة النصية الدنيا لما يتوقع من نهوضه بإختزال النص برمته والقيام بوظيفة النيابة عنه إذ هو خير من يمثله ويتكلم بلسان حاله فتراه يوحى تاره بمضامينه وموضوعاته ويشير تارة أخرى إلى صياغته وشكله الفنى أو إلى الجنس الأدبى الذى يريد الانضمام إليه ، إذ صيغة العنوان يكن أن توحى فى عديد الحالات بمدى خضوعها وإستلامها لصيغ من العنونة جاهزة مكرورة أو مطالبتها على العكس من ذلك بالتفرد وحرصها على الانزياح وهى فى اتجاهما هذا أو ذلك ناطقة بما سيؤول إليه النص بأسره .

إن العنوان هو بهذا المعنى النص الأول الأدنى أو النص الافتتاحى «Incipit» لأنه مـؤشر فى الوضع السـيـر ذاتى بالأخص على ولادة المشروع الكلامى وخروجه من حيز النية أو العدم إلى حيز الفعل والوجود ، لذلك فهو قرار والتزام وصورة لانفجار النص والضمير معا فانطلاقا منه يبدأ الكلام فى التشكيل وتأخذ الحياة المرجع فى التقولب طبقا لنواميس اللغة ومأثورها لتصبح واقعا لغويا يدرك بالعين وينطق باللسان، ويعبر عن تحول الوعى بالذات والآخر إلى إشارات ورموز ثابتة

<sup>(15)</sup> نفس المرجع المذكور: ص 73

متعالية عن المعطى الزمنى الذى يعمل على تحويل وعى الإنسان بذاته بإستمرار فكأنه يسابق الربح أو يجرى وراء السراب .

إن « أصداء السيرة الذاتية » هو إذن من وجهة نظرنا إعلان عن اختيار فنى سيأخذ فى الإتضاح والتشكيل شيئا فشيئا كلما أوغلنا فى الأثر كما أنه صورة كنائية إيحائية مختزلة عن النص وبداية لمارسة مؤلفه لسلطته على القارئ إذ ينبهه إلى أن ماسيطالعه هذه المرة فى الكتاب ليس من قبل ما تعبود أن يقبراه له من روايات وأقاصيص فلصيغة العنونة إذن وظيفة تواصيلة – إنبائية تشى بجملة من المعطيات التى يمكن حصرها فيما يلى:

(أ) تحديد غط القراءة بالإحالة على جنس الكتابة

(ب) تحديد صورة المتلقى أو (القارئ الضمني)

(ت) إختزال طاقات النص دلالية كانت أم فنية أسلوبية

(ج) التحدد بالقياس إلى سنن العنونة الموجودة سلبا أو إيجابا

وهكذا نخلص إلى أن نجيب محفوظ يرغب من خلال الصيغة التى أثبتها لنصه فى أن يقرأ فى ضوء المقولات النقدية المدرجة ضمن فن السيرة الذاتية ، وضمن سننها السائدة علما بأن هذه الكتابة قد رسخ اليوم قدمها فى الأدب العربى الحديث فلها تقاليدها وآثارها وكتابها المتميزون فى شتى مجالات الفكر والأدب. لذلك فالصيغة المذكورة تركز على معطى الانتماء الجنسى Générique من حيث يطمسه إلغاء الميثاق

ويصمت عنه فهي تتجه بالتالي اتجاها شكلانيا «Rhématique » ولا تهتم بالإحالة على الحياة المكتوبة في تطابقها مع هوية صاحبها كما هو شائع عادة في الكثير من السير الذاتية ذات المنزع التلقائي مثل عبارة « حياتي » لأحمد أمين ، لقد أصبحت هذه العبارة مرادفة للجنس ذاته لاتقتضى من القارئ غير مجهود أدنى في تفكيكها ولعل ذلك مايفسر انقلاب عبارة « سجن العمر » لتوفيق الحكيم إلى عبارة « حياتي » في طبعة الكتاب الشعبية . إن « أصداء السيرة الذاتية » عنوان يعلن عن جنس الكتابة التي يراد إلحاقه بها ولكنه في نفس الوقت يرشح الإحالة المطلقة عليها لأنه يتغاضى عن إضافة « أنا المتكلم إلى الصيغة المذكورة كما هو الشأن في عبارة حياتي مثلا، ويترك للقارئ ضرورة الربط بين المضاف إليه السيرة الذاتية واسم المؤلف المثبت أعلى الغلاف ونرى أن هذه الظاهرة ليست جديدة بالقياس إلى صيغ العنونة المتداولة في السير الذاتية العربية الحديثة: « الأيام » و « سبجن العمر » و « زهرة العمر » و « سبعون » ... إلخ فكلها مطلقة لاتثبت تعلقها بهوية المترجم عن ذاته التي تشكل عادة في صورة ضمير المتكلم المفرد العائد عليه ولكنها تلجأ إلى ترميم هذا الإختلال وتفصيل هذا التعميم من خلال إعتناء أصحابها بإثبات الميثاق السير ذاتي الذي يقوم بوظيفة سد الثغرة المرجعية ووصل الحلقات المفقودة ، وهو أمر لم يحرص نجيب محفوظ على المجاراة فيه فإذا العنوان متصل في الظاهر بالسنن السائدة منفصل عنها في مستوى الوظيفة والسياق لذلك يمكننا أن نستنتج أن وضيعة الذات المفصحة عن نفسها متقلصة مضمرة فكأن حضورها في الذهن

لايتم إلا من خلال غيابها وتهميشها.

ونما تجدر ملاحظته أيضا أن المضاف (أصداء) أضفى على صيغة العنوان بعدا إيحائيا شعريا (Poétique) من شأنه أن يعلن عن أدبية النص واعتنائه بترشيح الناحية الجمالية والصنعة الفنية فالمتكلم هنا هو قبل كل شئ الأديب والفنان البارع في اختيار العبارات وتنسيقها نما يؤذن أو ينبئ باتجاه النص وجهة فنية فلن يختار إذن أن يكون مجرد تعبير جاف عن حياة عادية يراد الإخبار عنها أكثر من الإمتاع بتشكيلها فنيا وأدبيا (16) تبعا لكل ما قيل يبدو من الواضح أن بتشكيلها فنيا وأدبيا (16) تبعا لكل ما قيل يبدو من الواضح أن محدودة وهي الفئة التي يتوقع منها أن يكون على قدر أدني من الثقافة يخول لها فهم الطاقات الإيحائية والدلالية الكائنة منها ولاكامنة في مختزلة عنيه كما أنها تشي بأن المؤلف ينطلق من تصور مخصوص في نصد للكتابة السير ذاتية إذ ينعت هذا النص بكلمة «أصداء » وهذا أصدائها فما هو التصور القابع وراء هذا التلميح الذي ينهض على

<sup>(16)</sup> يرى سلامة موسى خلافًا لما ذكرنا أن السيرة الذاتية يكتبها المتوسط العادى وحتى المنحط الشاذ لأنها قائمة في نظرة على الإخبار لا الإمتاع لذلك اعتبر التنميق الأسلوبي فيها بدعة .

انظر في ذلك: تربية سلامة موسى

مؤسسة الخانجي بالقاهرة 1962 ص 4.

مفارقة الحضور والغياب إذ يوحى العنوان بغياب السيرة الذاتية . كما قلنا من حيث يثبتها لغويا فإذا هي تابعة للأصداء مثل شية فيها ؟

وردا في لسان العرب لابن منظور (17) أن الصدى لغة من صدى يصدى والصدى هو الصوت / أو ما يحيبك من صوت الجبل ونحوه يمثل صوتك وعلى هذا يصح أن نعتبر الصدى صوتا للصوت لأنه من قبيل الرجع وكل رجع هو تحريف أو تشويه للأصل لأن الصوت العائد كما هو معلوم في حالة الصدى يعود على صاحبه مضخما ومكيفا بما يصطدم به في الرحلة التي يقطعها من عوامل فيزيائية تؤثر في طبيعته الأصلية لذا فكل صدى هو رحلة أو مغامرة يقطعها الصوت فيما بين إصداره وتلقيه وكذلك كل حياة مخطوطة تتبدل بلا شك وتتغير عندما تصاغ وعياً كلاميا يتشكل في نظام اللغة ومن خلال قوانينها وقوالبها الجاهزة التي تفرض على التجربة الوجودية الشخصية فرضا لأنها خارجة عنها مستقلة بذاتها وليست من جنسها .

إن الصوت الأول الذي هو صوت الحياة الأولى ، الحياة الحية كما عاشها صاحبها فاعلا ومنفعلا بها هو في الأرجح صوت مفقود إلى الأبد لأن ثمة مسافة هائلة تفصل بين اللحظات المعيشة الحية واللحظات المترجمة عنها في أشكال وقوالب لغوية محدودة وماقبلية لذلك يمكن أن نتحدث عن ثلاث لحظات أساسية : اللحظة الغائبة وهي لحظة الحياة

<sup>(17)</sup> لسان العرب: ابن منظور المجلد الثاني ص 432.

الأصلية Authentique المفقودة ثم لحظة الاستحضار عن طريق التذكر والتفكر وأخيرا لحظة التدوين وهي التي تؤسس لحياة والورقيه تقوم مقام الحياة الغائبة وتحيل عليها فهل يرجى منها أن تكون مطابقة للأصل مماثلة له ؟

الأرجح أن نجيب محفوظ أراد أن يتملص من تبعات هذا الوهم الفلسفية وذلك بأن يؤسس لخطاب يفصح عن هذه اللعبة ويعريها فيبتعد عندئذ عما يمكن أن نصطلح عليه « بالوهم السير ذاتى » الذى يزيده الميثاق رسوخا وتبريرا إذ ما من شك فى أن الحياة الورقية ستكون شيئا آخر مغايرا للحياة الأصل .

إن « الأصداء » هنا هى أصوات تتهافت فى مخيلة المؤلف وتتداخل فى ذاكرته فيقع منها موقع المفعول لا الفاعل كما أنها أيضا أصوات لغوية قبل كل شئ لأنها لاتبرز للوعى إلا من خلال تشكلها فى أبنية اللغة وإشاراتها فإذا هى مرجع ثابت لأنا المتكلم فى النص لايمكنه التنصل أو التراجع عنها أو نقضها إذ كل حياة مكتوبة تتحول إلى حياة ملزمة لصاحبها بفعل الميثاق وما ينهض عليه من جهود والتزامات وبفعل قدرة اللغة على صيانتها من التلاشي والاضمحلال فالكتابة السير ذاتية تتحول إلى ذاكرة اصطناعية (18) يمكن للكتاب أن يرجع

<sup>(&</sup>lt;sup>18</sup>) انظر في ذلك :

اليها متى شاء خلافا للذاكرة الطبيعية التى يغشاها النسيان ويدمرها مر الزمن . إن « الأصداء » هي أصوات قادرة بالتالي على توليد انفعالات جديدة متبجددة متى عدنا إليها عودة قراءة واستنطاق فتستدعى « الأصداء '» « أصداء » من درجة ثانية هي عبارة عن حوار مفتوح يتولد بين تصورات الكتاب وأخيلته ورؤاه النقدية وعوالم القراء والنقاد المتخصصين. وخلاصة القول أن نجيب محفوظ يتنزل في صلب الخطاب السير ذاتي من وجهة نصه المؤطر عامة ونصه أكان خاصة ويمكن أن نضيف على سبيل التوسع إلى ماذكرنا قرائن أخرى من جنس النص الحاف تتمثل فيما شفع به على مدى سبع عشرة صفحة من صور فوتوغرافية واقعة تحت عنوان: نجيب محفوظ: ألبوم الذكريات وهي تصور المؤلف في أعماره المختلفة وتنحو منحى التدرج من الطفولة إلى الكهولة طبقا لمجرى التصورات السير ذاتية الكلاسيكية. كما أنها تعرضه على الناظر في وضعيات متنوعة منها العائلي الخاص ومنها الاجتماعي العام ، وكل هذه الصور تذكر بأن المترجم عن ذاته هو نجيب محفوظ الأديب والمفكر الشهير ، لذلك نرى أن مايصاحب النص السير ذاتي من وثائق أو صور هو من عناصر النص الحاف التي لاتقل عن غيرها أهمية لأنها تقوم بوظيفة دعم الوظيفة المرجعية والتأكيد على الوهم المرجعى وذلك بكسر الحدود بين المرئى والمقسروء أو بين الصور والأصوات كما أنها تحمل القارئ على إقامة علاقة استبدالية بين النص ووثائقه تتكفل بربط الهوية المعبر عنها في النص بالكلام بالرسوم والصور التي من شأنها أن توهم القارئ بأنه من خلالها على صلة حسية

متينة بالمبدع يلمسه ويعاشره ويدخل إلى عالمه الحميمي Intime فإذا به يجول ببصره بين أفراد أسرته وأصدقائه المقربين لذلك فإن الكتابة السير ذاتية هي لون متميز من الأدب حتى في مستوى الإخراج وطبيعة المحتوى وهو جانب لم نر من التفت إليه وخصه بالدراسة النقدية بالرغم من أند بين جلى في آثار سير ذاتية عديدة (19) أما فيما يتعلق بالنص الموجه Lépitexte فإن نبص « الأصداء » قيد خرج إلى السوق كما رأينا مشفوعا بدعاية إعلامية هامة تتجه إلى تقديم إلى جمهور القراء أنه سيرة ذاتية خالصة ، ويمكن اعتبار النشرة التي صدر عليها النص في أخبار الأدب وما صاحبه من تعليق وتأطير أولى القراءات الموجهة التي تسلطت على الكتاب وقدمته للقراء على أنه فذ ومتميز ورغم عيوبها التمجيدية - المدحية فلا شك في أنها هيئت الجمهور للإقبال عليه ونبهت النقاد إلى ضرورة الالتفات إليه على أنه يمثل شكلا جديدا من أشكال الإبداع لدى كاتب عرف عند أند روائي قصاص بالدرجة الأولى . وهكذا نصل بعد هذا التمهيد إلى مرحلة النظر في مقومات النص ذاته لنتساءل عن الكيفية أو الكيفيات التي بها تشكلت داخله الحكاية السير ذاتية ؟

<sup>(19)</sup> انظر د سبعون ، مثلا لميخائيل نعيمة مؤسسة نوفل بيروت لبنان 1984 ص 6 في 3 أجزاء

### - III -

# دراسة البنية الحكائية : المبنى والمعنى

#### 1 - ينية الحكاية السير ذاتية النمطية :

إن الحديث في مقومات بنية الحكاية السير ذاتية ومختلف أغاطها واتجاهاتها يقتضى الإشارة أولا إلى أن الفصل بين الحكاية (Histoire) والقول أو الخبر (Discours) هو غالبا مجرد فصل منهجى ، ورغم ذلك فثمة من الوجهة النظرية الصرفة المقننة لمقومات الحكى فروقات جوهرية بينهما أمست من البديهات في مقولات نظرية القص أوما يعبر عنه بالسرديات La narratologie وفي هذا السياق يفرق جيرار جونيت (1) بين الحكاية التي هي مجموع الأحداث المحكية الخاضعة عادة لنظام التسلسل السببي (2) أو الأسلوب التعاقبي الذي ترتبط فيه الأسباب بمسبباتها المنطقية والقول وهو الخطاب الصانع

(1) Gerard Genette: Nouveau discours du Récit

histoire / Récit / Narration

seuil Paris Novembre 1983 P 10

(2) عرفت يمنى العيد الحكاية بقولها: ليست هي بالتالى القول ( Discours) بل هي مانصل إليه بعد تفكيك القول وتجرده من لعبته وخاصة بعد تجريده من لعبة تفننه بحركة زمن القص.

الراوي الموقع والشكل ،

مؤسسات الأبحاث العربية ببيروت،

ط 1 1986 ص 54.

للأحداث المروية المكيف لدلالاتها وإبحاءاتها المختلفة وأخيرا السرد ذاته La narration وهمو الفعل المنتج للخطاب أو لنقل إنه فعل الحكى نفسه .

إننا إذ ننطلق من هذه المقولات النقدية المتعلقة بالسردية ، نقر ضمنا بأن الحكى السير ذاتى باعتباره قائما أساسا على السرد لا يمكن أن يشكل في هذا المستوى كتابة مفارقة للكتابة الروائية إذ هو بلا شك مثلها فعل سردى ينطبق عليه من مقولات نظرية السرد ماينطبق عليها ولعل أهم ما يمكن بواسطته أن غير بين هاتين الكتابتين : الرواية والسيرة الذاتية هو تباين مرجعيتيهما الوقائعية ففي حين يعرف العالم الحكائي الروائي بكونه عالما خياليا (Fictif) ينبني فيه الملفوظ على الإيهام (Mimésis) أو مايعبر عنه أفلاطون بالمحاكاة (Mimésis) فيأن الحكي السير ذاتي يفترض فيه أن يكون قائما على تجارب واقعية أصلية -Authen ويعرضها على القارئ على أنها وقائع حقيقية عاشها بالفعل ويعرضها على القارئ على أنها وقائع حقيقية عاشها بالفعل مؤثرا ومتأثراً وعلى ذلك يعرف السرد السير ذاتي عموما بأنه ملفوظ واقعي كالملفوظ الإيهامي Un énoncé de realité عليه عادة في السرد التخييلي بالملفوظ الإيهامي Un énoncé de fiction .

إن أهم مايميز الحكاية السير ذاتية على مستوى التطبيق أو الممارسة الأدبية وخاصة ماكان منها محثلا لبدايات الجنس وهو ما يمكن الاصطلاح عليه بالنموذج الكلاسيكي كأعترافات روسو مشلا أن

المترجم عن ذاته يعسرض حياته في شكل سلسلة من الأحداث المتعاقبة في الزمن وهي خاضعة لمبدأ الترابط السببي المحكم بحيث تبدو وحدة كلية متماسكة تحيل الوقائع فيها على بعضها البعض إحالة تعليل وتفسير لتنتهى بإفراز معنى أساسيا عثل رؤية المترجم عن ذاته لحياته الخاصة وكيفية تشكيله لها هذا المعنى هو ما يصطلح عليه عادة بالمعنى السير ذاتى لذلك فإن أهم مايميز المشروع السير ذاتى بالقياس إلى الكتابات الذاتية الأخرى أنه مشروع شمولى يراد به التأليف بين الوقائع المسرودة وصهرها في تصور مخصوص يحيل على قصة حياة دالة بذاتها وموحية وقد اشترط في الحكاية السير ذاتية المعروضة أن تكون خاضعة لما يعرف بالمنظور الاستعادى أو الارتجاعى La Perspective Retrospective لأن المتسرجم عن ذاته مطالب في إنشائها بالعودة إلى أصوله الأولى التي قد تحدد عند البعض بلحظة الميلاد وملابساتها وقد تستدعى عند البعض الآخر التأريخ لأصول العائلة وجذورها الموغلة في القدم . إن الحكاية السير ذاتية هي إذن بناء وتشكيل من خلال جملة من الوقائع يقع اختيارها والتركيز عليها دون غيرها لهوية شخصية متنامية في الزمن ، وفي ذلك يقول فيليب لوجون عن المفهوم العام للسيرة الذاتية: « هي القص الارتجاعي الذي يقوم به شخص واقعى عن وجوده الخاص وذلك عندما يؤكد على حياته الفردية وخاصة على تاريخ شخصيته " (3) .

<sup>(3)</sup> Définition : Récit rétrospéctif en pose qu'une prsonne réclle fait de sa propre existence losqu'elle met l'accent sur sa vie individuelle et en particulier sur l'histoire de sa personnalité"

Ph. le jeune : le pacte autobiographique p 14.

لذلك يفترض عموما في بنية الحكاية السر ذاتية أن تكون بنية مركبة ومتدرجة أولا أى متجهة من الماضى البعيد ( لحظة الميلاد جذور العائلة وتاريخها الطفولة إلخ ) نحو حاضر الكتابة بحيث نتوهم أن زمنى الحكاية والقول يسعيان كلما اقتربنا من لحظات التدوين إلى التقارب ولانقول التطابق إذ يستحيل ذلك مبدئيا كما أن الحكاية السير ذاتية متماسكة في مستوى ثان أى أنها قائمة على تنسيق الوقائع وتفسيرها وهو مالا يتحقق إلا في ظل تماسك السرد ذاته واتصال جزيئاته بكلياته وبدون ذلك لايتمكن المترجم عن ذاته من بناء هويته الخاصة ورصد تاريخ شخصيته . إن نموذج الصراع السير ذاتي ينبني على القول بضرورة جمع شتات الكيان ضد كل مظاهر التصدع والفوضي وإبراز معنى الذات للأنا أولا وللآخر ثانيا بعد أن كان هذا المعنى خفيا أو مجهولا .

تبعا لذلك لابد من التأكيد على أن فعل الكتابة في السيرة الذاتية ليس فعلا نقليا ولكنه فعل كاشف ومبدع لأنه ليس تسجيليا قائما على إثبات المعلوم بل تأليفي تفسيري يرجى منه الكشف عن المجهول إن هذه البنية الحكائية كما حددناها ووصفنا مقوماتها أضحت تشكل اليوم في مستوى التطبيق والتنظير معا بنية قاعدية أو غطية في جنس السيرة الذاتية ، وهذا يعنى أن الممارسات السير ذاتية اللاحقة زمنيا للنمط الحكائي المذكور تتحدد دائما بالقياس إليه، فهي إما ساعية إلى مثاله غثل مطابقة ومجانسة أو عاملة على مخالفته والانزياح عنه بشكل من الأشكال وهو مايدعونا إلى أن نتساءل عن الكيفية التي صاغ بها

نجيب محفوظ بنية الحكاية فى أصداء السيرة الذاتية فهل كان مكرسا للنموذج النمطى أم أنه عدل عنه إلى صياغة فنية جديدة وخاصة ؟

## 2 - وصف بنية الحكاية السير ذاتية في « أصداء السيرة الداتية »:

إن الناظر فى « أصداء السيرة الذاتية » سيفاجأ للوهلة الأولى بنموذج هيكلتها السردية ، فخلافا لما قد يتوقع من توزع السرد فيها على فصول صامتة ومرقمة كما جرت بذلك العادة سواء فى الكتابات السير ذاتية أو حتى فى الكتابات الروائية ، سيجد النص قائما كما هو ظاهر على وحدات إخبارية أو سردية مستقلة بذاتها لكل منها بداية ونهاية ويتصدرها دائما عنوان .

فإذا بهذه الوحدات مستقل بعضها عن البعض الآخر فهى منفصلة وغير مترابطة ترابطا جذريا كما أنها متفاوتة من حيث الطول والقصر فمنها ما يرتفع عدد أسطره إلى مستوى الفقرة أو النص القصير (4) ومنها ما يتقلص حجم الكلام فيه فإذا هو لايزيد طوله عن سطر أو سطرين فلا يحتوى غير بضع كلمات (5).

<sup>(4)</sup> انظر خبر « السمع والطاعة » بلغ عدد أسطره حوالي خمسة عشر سطراً .

أنظر الأثر المعتمد ص 113.

<sup>(&</sup>lt;sup>5</sup>) انظر مثلا السر: ص 147.

هكذا إذن يبدو من الواضح للعين المجردة أن هندسة البنية الحكائية الشكلية هي غيرها في الهندسة النمطية التي فصلنا الحديث فيها لأنها تقوم بالأساس على ظاهرة البناء المقطعي Les fragments فحركة السرد تنهض إذن على أساس وحدة المقاطع المفردة في تعاقبها داخله واستقلالية بعضها عن البعض الآخر لذلك فالوحدة السردية مزيج خبري غير متجانس وغير متصل ، إذ لايقوم على مبدأ اتصال السرد وتداخله وهو القاعدة الأصلية المتبعة عادة في تعاقب الفصول وخاصة في السيرة الذاتية لأن السرد المؤتلف فيها هو الذي يتكفل بإظهار المعنى السير ذاتي وتحقيقه في مستوى الكتابة .

نظرا لكل ماذكرنا يمكننا أن نصف بنية نص « الأصداء » الحكائية بكونها بنية انتشارية - تعددية ، ونعنى أن السرد يتنامى فى ظل تكريس وتوليد كتل سردية لها نفس البنية أو نفس الخصائص الشكلية تقريبا ولكنها مستقلة بمعانيها وإيحاءاتها الدلالية . إن مثل هذا الاختيار الفنى يذكرنا بلا شك بما يعرف فى تراثنا القصصى العربى الإسلامى بالشكل الخبرى ، وهو شكل كان يظهر فيه دائما الحرص على ربط الملفوظ بمتلفظه أو مايعبر عنه بالسند ، وفى ذلك إيحاء بمرجعية الواقعة المسرودة ، وانفتاحها على الواقع الحى فى مختلف صوره الاجتماعية والسياسية والدينية . كما يظهر ذلك على سبيل المثال فى أغانى أبى الفرج الأصبهانى ولكن هذا الإيحاء أو الإيهام بالواقع يطور نحو ملفوظ سردى محض متخيل وإن حافظ على شكل الخبر فى

الظاهر وسنده ، وذلك خاصة في المقامات كما هو الحال مع بديع الزمان الهمداني مثلا .

ومن هذا كله نستنتج أن نجيب محفوظ اختار أن ينزاح عن شكل السرد السير ذاتى النمطى الذى لايختلف فى شئ عن السرد الروائى كما عرفه الأدب الأوروبى بالاقتراب من التراث فى صيغه ونماذجه السردية الأكثر تداولا منذ القدم ، فإذا النص يؤسس خلافيته على الاتباع ولكنه لأول مرة تاريخيا يوظف الخبر توظيفا سير ذاتيا ويحاول أن يزاوج بينه وبينها وهى تجربة جديدة لم نر إلى اليوم على حد علمنا من المترجمين عن ذواتهم العرب من حاولها .

إن النص يستمد هنا شاعريته من أصالته وحنينه إلى الماضى فى أشكاله وصوره اللغوية الأصيلة ولكنه فى الآن ذاته حنين يترجم إلى حداثة وتحديث عندما تنقلب البنية الخبرية مغامرة سردية يراد بها الدخول فى حوار مع نمط جديد من أنماط الكتابة الحديثة له خصوصياته ومقوماته المقننة وأبعاده ، لذا نفهم من هذه المحاولة أن ماسيتولد عنها سيكون حتما مختلفا كل الاختلاف عما هو سير ذاتى سائد ومألوف وهو ما سنهتم بإبانته والكشف عنه لاحقا .

أخيرا لايفوتنا أن نلاحظ أولا أن العناوين الداخلية الصغرى الداخلية السردية بلغ Intertitres التى سيّجت مختلف الأخبار أو المقاطع السردية بلغ عددها كما ينص على ذلك الجدول الذى ضبطناه 226 خبرا وهى جميعا على صلة وثيقة بمتونها فكما سبق لنا وأشرنا إلى أن العناوين وخاصة

منها عنوان الأثر الكبير عادة ماتحيل على النص المتعلق بها إحالة إيحاء وإختزال كذلك يمكن أن نقول بالعكس أى أن النص هو الآخر يتكلم عن العنوان ويعمل دائما على توسيع دلالته وفى ذلك يقول القصاص الفرنسى الشهير ميشال بوتور Michel Butor (6). إن كل ملفوظ أدبى يمكن أن نعده مكونا من قسمين اثنين قسم طويل أو نص ( رواية ) مقال قصيدة ....) وقسم أو عنوان يكونان بمثابة القطبين بينهما تجرى شحنات معنوية مكهربة ".

لذلك فإن نظرة سريعة في عناوين الأخبار كفيلة بأن تمنحنا فكرة عامة عن مضامين النص أو محاوره الدلالية الكبرى كما أن كل عنوان يضطلع بوظيفة تجديد فعل القراءة عندما يحفز القارئ كل مرة على استقبال معنى جديد يتشكل في عنوان جديد أيضا فإذا القارئ مضطر لكي يقفز من عنوان إلى آخر ومن خبر له معنى إلى خبر مختلف عنه بدون انقطاع إلى حد الإرهاق والشعور أحيانا بنوع من التشتت ، لأن السرد لايقدم له خيطا ينسق ويربط بين الأخبار ويساعده على تنظيمها وتنسيقها ذهنيا هذا الزخم المشعر بتسمزق السرد وتقطعه يتحول بالضرورة إلى سؤال ملح تقتضيه وتستدعيه القراءة ذاتها : كيف بالضرورة إلى سؤال ملح تقتضيه وتستدعيه القراءة ذاتها : كيف بكن للقارئ أن يعيد تركيب النص من خلال قراءته له فينسق بين كل

(6)

العناوين الصغرى المكونة له وادعاؤه بأنه كتابة متجانسة قادرة على الإحالة على الإحالة على تجربة ذاتية مؤتلفة متناغمة ؟

مما لاشك فيه في هذا المستوى بالذات أن كل قارئ مدعو ومجبر على خوض التجربة بنفسه وإيجاد المخرج الذي يتناسب مع قدراته الذهنية وثقافته العامة ومدى قرسه بهذا النوع من الكتابة ؛ إذ لا يمكن لأى قراءة مهما كان نوعها أو إتجاهها أن تكون بريئة أو غير متأثرة بنماذج في الإنشاء الفني سابقة . إن كل ماكتب من تجارب سير ذاتية مؤثر بلا أدنى شك في طرق تفكيكنا وفهمنا وتأويلنا لما سيصدر في نطاق هذا الجنس من كتابات جديدة .

إلى جانب ماذكرنا من خصائص البنية العامة للنص، فقد لاحظنا ضربا من التنامى فى صلب هذه البنية ، إذا أن المقاطع المكونة لها كانت تنمو باتجاه التقلص والاكتناز فهى فى بداية الأثر غيرها فى نهايته ويظهر ذلك بالخصوص فى اشتمالها فى مرحلتها الأولى على كل ما يقتضيه القص كالراوى الإطار والشخوص وتطور الأحداث من بداية إلى نهاية محددة لها مغزى ولكنها فى المرحلة الثانية سارت إلى التخفف التدريجى من إطارها الحكائى حتى أصبحت أقوالا حكيمة مجردة تنسب دائما إلى شخصية راوية وهى شخصية شيخ المتصوفة عبد ربه التائه التى سنعود إلى الحديث عنها .

إن البنية الحكمية كما تجلت في النص مخضرمة فكأنها مزيج من الشكل الحكمية كما الخبرى معا ذلك أن الحكمة تجئ في الأصل

بناء مطلقا مجردا من السند ، لانعرف شيئا عن هوية القائل بها خلافا للخبر الذى يربط دائما بسند وقصة مصاحبين له ، وإن كان معا فى الأغلب وهميين . إن الحكمة فى النص وردت فى صورة جمل تقريرية واضحة المعنى ولكنها مسندة إلى شخصية عبد ربه التائه الوهمية هذا الإسناد من شأنه أن يوهم القارئ بارتباطها بتجربة واقعية معلومة تحقق معنى سير ذاتيا وهميا .

ومن هذه النماذج الحكمية المختلفة والمبتدعة ابتداعا ؛ إذ ليست من قبيل الإحالة على ماهو معروف متداول من أقوال بليغة يمكن أن نذكر مايلي :

" الغناء (7)

قال الشيخ عبد ربه التائه

الغناء حوار القلوب العاشقة "

الآن (8)

قال الشيخ عبد ربه التائه

" الحاضر نور يخفق بين ظلمتين "

<sup>&</sup>lt;sup>(7)</sup> ص 154 الأثر المعتمد .

<sup>(&</sup>lt;sup>8)</sup> ص 154 الأثر المعتمد .

" الدين <sup>(9)</sup>

قال الشيخ عبد ربه التائه

" الحياة دين ثقيل رحم الله من سدده ".

إن معنى الوحدات الإخبارية لاينتظم وفق تصور يعكس صورة واضحة عن شخصية صاحبها يعنى من خلالها برصد أحوال تاريخ تكون شخصيته وعرض مشكلاتها وتقرير أزماتها وانفعالاتها وهو ما من شأنه أن يضفى على السرد السير ذاتى لحمة عضوية متينة مدارها تتبع واستقصاء تاريخ الشخصية فى مختلف أطوار حياتها ، لذلك فإن اعتماد مثل هذه البنية الحكائية ذات الأخبار المستقلة بمعانيها يخرج بنا من دائرة نحت الذات السير ذاتية المتماسكة باعتبارها نموذجا بشريا فذا لامثيل له بين جميع الأحياء كما قال بذلك روسو ، وتنأى بنا عن تجربة الحكى السير ذاتي المتصل ذى البعد الاعترافي Confessionnel الذي التي حذا حذوها تثيره في أذهاننا اعترافات القديس سانت أو غستين والتي حذا حذوها جون جاك روسو كما هو واضح من عنواني تجربتيهما الذاتيتين وإليهما يكن أن نضيف نموذجا عربيا أصيلا في « الاعتراف » وهو النموذج يكن أن نضيف نموذجا عربيا أصيلا في « الاعتراف » وهو النموذج

إن المعنى السير ذاتي الذي أفرزته بنية القص في « أصداء السيرة

<sup>&</sup>lt;sup>(9)</sup> ص 154 الأثر المعتمد .

الذاتية » معنى غير غطى مغاير للمألوف لاينسجم مطلقا وما يتوقعه القارئ المعاشر لهذا النمط من الإبداع وذلك عائد بالأساس إلى تقطع السرد وتمقطعه في ظل توزعه على بنى صغرى مكتفية بذاتها شكلا ودلالة ، ولكننا نعود لنطرح نفس السوال هل من نظام يمكن أن يساعدنا على الربط بين مختلف الأخبار والتنسيق بينها علها بذلك تكشف عن كيفية تأسيسها لمعنى سير ذاتي ما ؟

لقد لمسنا في الأصل ضربين أو نظامين من الربط داخل السرد: 1 - ربط شکلی :

إنه ضرب من الربط الخارجي لايبلغ مبلغ توليد خيط حكائي نام ومتطور ويظهر ذلك بداية من الصفحة الواحدة بعد المائة حين عرض علينا الراوي قصة التقائه وتعرفه إلى شيخ المتصوفة عبد ربه التائه فدل ذلك على محاولة منه لإيجاد نوع من السرد القصصى المتتابع المتصل ولكن سرعان ما استقلت الشخصية المتصوفة بالتعبير عن رؤاها وتصوراتها الوجودية في صورة ملفوظات حكمية تقريرية مختزلة لاشئ يربط بعضها بالبعض الآخر ماعدا وحدة السند، لذلك فهي تظهر على « سطح الخطاب في صيغة أسلوبية متكررة ( قال الشيخ عبد ربه التائه) ثم تردف بمقول القول ( أقوى الأقوياء من يصفحون ) (10) أو (عندما يلم الموت بالآخر يذكرنا بأننا مازلنا نمرح في نعمة الحياة) (11).

<sup>(10)</sup> ص 155

<sup>(11)</sup> ص 155 **٧٤** 

### 2 - التداعي الغرضي :

إن الوحدات الإخبارية على مابينها من انفصال مبدئى واستقلال في الدلالة ، بحيث تشكل ضربا من الخواطر تخضع أحيانا في صور عرضها وترتيبها في سياق السرد العام إلى نوع من الترتيب الغرضي بحيث تبدو محكومة إلى حد مابنوع من التداعي المضموني ، فإذا الفكرة الواحدة تكون سببا في استداعا عوادث متقاربة المعني تصب في مصب دلالي واحد ، فتتكون نتيجة لذلك شبه تكتلات خبرية متصلة من حيث معناها من هذه التكتلات يكن أن نذكر اجتماع الأخبار التالية « لاتلعن » (12) « واجب العزاء » (13) « الدنيا والآخرة » (14) « الوسط » (15) على الدعوة إلى الإقبال بشغف على عدم مسرات الحياة بدون مبالغة ولاشطط ، وهي نزعة لاتخفي صلتها الواضحة بالعقيدة الإسلامية .

وقد نجد تكتلات خبرية من نوع ثان ، إذ تشترك في كونها أخبارا من جنس واحد تحيل على الأحلام وعالم اللاوعي وتتشكل من خلال أجوائها دلالات رمزية مغرقة في الرمز أحيانا ، بحيث قد يتعذر فهمها وتأويلها . هذه الأحلام التي هي الواقع من قبيل أحلام اليقظة صنعها

<sup>(12)</sup> ص. 145

<sup>(13)</sup> ص 146

<sup>(14)</sup> ص 146

<sup>(15)</sup> ص 147

خيال المؤلف الفنى ، تفتتح غالبا بصيغ موحدة أو متشابهة كقول الراوى ( في المنام رأيتني ... أو في حلم ثان وجدتني ... ) .

كما لمسنا إلى جانب ماذكرنا صنفا ثالثا تترتب فيه الأخبار من خلال ما يكون بينها من تضاد وتنافر في المعنى فكان النقيض سيستدعى نقيضه فيتآلفان ويتجاوران في ضرب من الثنائيات الحميمة كثنائية (التذكر والنسيان) مثلا التي تتجلى بين الخبرين الطرب (16) والرسالة (17).

ورغم ماذكرنا يبدو لنا أنه من العبث مطلقا البحث في « الأصداء » عن خضوع الدلالة إلى تنسيق موحد محكم ، فالمعنى الواحد يعود إليه الراوى من جديد بعد طرقه في سياق متقدم ومن هذه المعانى التي تتكرر باستمرار على مدى الأثر ، وهي تعتبر من صميم الدلالة السير ذاتية وقرينة عليها « النسيان » الذي يتجلى من خلاله الحنين إلى الماضي وذكرياته والتحسر على ضياع الشباب واختفاء الأحبة والأصحاب ، وهو ماحدا بالراوى إلى أن يشخص هذا النسيان ، فرسم له صورة كاريكاتورية طريفة في الأثر . إن تنوع الأخبار المسرودة وتنوع العناوين المحلية عليها وصعوبة إيجاد خيط واحد يؤلف بينها جميعا مظهر من مظاهر نفور الدلالة من الانتظام والتهيكل وفق خطة متناسقة مظهر من مظاهر نفور الدلالة من الانتظام والتهيكل وفق خطة متناسقة

<sup>(16)</sup> ص 13 الأثر المعتمد .

<sup>(17)</sup> ص 14 الأثر المعتمد .

متنامية مما قد يوحى بنوع من العفوية أو التلقائية في استداعاء المعاني وعرضها ، ويدل على أن الأثر محكوم بفعل التداعي راغب عن مبدأ التسلسل الزمني وهو مايقربه في نظرنا من أسلوب الخواطر والتأملات العامة في شئون الحياة والأحياء وينأى به عن الدلالة المنهجية التي تقوم شاهدا على اجتهاد المترجم عن ذاته في صنع تاريخ حياته وشخصيته وتأليفهما تأليفا يراعى ضرورة الربط المنطقى التفسيري بين مختلف الأطوار التي يصورها ويعرضها على قارئه. لذلك فإن أقصى مايمكن أن نصل إليه هو إدراج الموضوعات المتفرقة ضمن محاور كبري تعكس وتحصر دوائر الاهتمام الدلالية الكبرى التي انحصر فيها الكلام ويمكن تحديدها عامة بثلاثة أقطاب رئيسية .

## (أ) الإنسان والزمن:

وهو من أهم الأقطاب المبرزة للطابع السير ذاتي أو الحميمي للأثر لأنه يعنى بالحديث عن مواضيع أصبحت غطية في الكتابة السير ذاتية كذكر الشباب والشيخوخة والحياة والموت والتذكر والنسيان .

## (ب) الإنسان والعقيدة:

لقد لمسنا عبر الكتاب اهتماما خاصا من قبل الراوى بهذه القضية الميتافيزيقية وهو أمر لا تستغربه في مثل هذه الكتابة التي يشعر فيها المترجم عن ذاته بأن ارتحاله عن الحياة والأحياء أمسى قريبا ، وأن عليه أن يتأهب للدخول في عالم المجهول والغيب ، ولكن مايشد الانتباه في « الأصداء » هو الأسلوب الذي عولج به هذا المحور فلاشئ يحيل على

القلق أو الخوف من توديع الحياة بل كل شئ يوحى ببعد النظر وتقبل المآل بحكمة . إن التطورات والمفاهيم التى جسمها النص فى هذا المحور كلها مفاهيم إسلامية أصيلة عرضت فى أسلوب تقريرى يوحى باستقرارها ويدل على ضرورة تمثلها والعمل بها ، فيذكرنا بنزعات الخطباء الإسلاميين الوعظية التى يمكن تلخيص فلسفتها العامة فى الحديث المشهور ( أعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا ) .

## III - الإنسان والحياة الاجتماعية :

وهو محور القيم يعنى برصد سلوك الفرد وتصرفاته الاجتماعية والمعايير الفاعلة في هذا السلوك والمتحكمة فيه ومن أطرف ماجاء في هذا المعنى الحديث التالى:

حوار الأصيل (18)

إنه جارنا فنعم الجيرة ونعم الجار

عند الأصيل يتربع على أريكة أمام الباب متلففا بعباءته

بذلك يتم للميدان جلاله وللأشجار جمالها وعندما تودع السماء

آخر حدأة يرجع أبناؤه الثلاثة من أعمالهم

وعشية السفر إلى الحج نظر في وجوههم وسألهم

<sup>(18)</sup> ص ص 68, 69 الأثر المعتمد.

- ماذا تقولون بعد هذا الذي كان ؟

فأجاب الأكبر

- لاأمل بغير القانون وأجاب الأوسط

- لاحياة بغير الحب

وأجاب الأصغر

- العدل أساس القانون والحب

فابتسم الأب وقال: لابد من شئ من الفوضى لكى يفيق الغافل من غفلته

فتبادل الإخوة النظر مليا ثم قالوا في نفس واحد

- الحق دائما معك

إن شخصية نجيب محفوظ الحميمة غائبة في النص بالمعنى السير ذاتي الكلاسيكي الذي يرى في الفرد شخصية متميزة فريدة من حيث نوعها ، والقارئ العربي المطلع على أدب السيرة الذاتية الأوربية لايملك وهو يطالع صفحات « أصداء السيرة الذاتية » غير التعجب من أسلوب صاحبها في صياغتها وعرضها على الجمهور لأنه سيشعر حتما بأنه إزاء رجل شرقي ممعن في التكتم عن أحواله الخاصة لايفكر أبدا في أن يفتح باب الاعترافات على مصراعيه ، فهو من هذه الناحية يخالف المفاهيم والتصورات الغربية التي قامت عليها الكتابة السير

ذاتية بداية من روسو والتي بلغت أوج خروجها عما تسمح به الأخلاق العامة والأعراف مع أندري جيد (19) André Gide كما هو معروف ، وهو أمر يمكن أن نفسره بأهمية الأرضية الثقافية والفكرية التي تتلبس بها الكتابة السيرة الذاتية فهي من الكتابات الإنثروبولوجية الحساسة التي تظهر اختلافات المجموعات البشرية باختلاف أفرادها في طرق تعبيرهم عن ذواتهم ونوعية التصورات التي تشد وجودهم الشخصي إلى الثقافة العامة المشتركة .

إننا لانلمس فى كتاب الأصداء تجربة إنسانية مفصلة تتحول إلى قصة حياة متماسكة تثريها الإحالات المتنوعة على العكس من ذلك إزاء حياة أفرغت من تفاصيلها وأحداثها الخاصة واختزلت اختزالا فى لوحات تنطق بضروب من التخييل لذلك فهى لاتهتم بتصوير معانى ذاتية حميمة بقدر ماتعرض علينا أنماطا من التأمل لاتخلو فى أغلب الأحيان من جيد العبر وبلاغة القول.

لقد لاحظنا أن نجيب محفوظ اختار في « الأصداء » أن يعرض علينا صورة المفكر الفيلسوف ، التي شفعها بصورة المتصوف الحكيم فالحكمة عنده باب مفتوح على التصوف والتعبيد أما التصوف الاسمى فيلا يكون في نظره إلا بعشق الحياة والصبر الجميل على مكارهها وآلامها القاسية والثبات لاعوجاجها وتطرفها .

(19)

André Gide : Si Le grain ne meurt

هذه الفلسفة أسندها المؤلف إلى شخصية عبد ربه التائه . الرمزية التى عبرت عنها واجتهدت في الإقناع بها .

إن الحكمة في اتصالها بالعقيدة أو التصوف والدين في ارتباطهما مقولات العقل شكلا في الكتاب ضربا من النضال نضال تجتمع على مباركته الدنيا والآخرة حتى قبل ( لايوجد أغبسي من المؤمن الغبي إلا الكافر الغبي). (20)

وقد لاحظنا أن كل الأفعال الإنسانية المصورة كانت مشدودة إلى هذا المحور بالذات ، فالإنسان يظهر في كثير من الأخبار واقعا تحت طائلة أهوائه الجامحة أسيراً لغرائزه التي تدفعه نحو مزيد من التكالب على ملذات الدنيا وأطاييبها المباحة منها وغير المباحة ، ولكنه دائما مؤمن أشد الإيمان برحمة الله الواسعة وغفرانه لذلك تتكرر عبارة ( الغفور الرحيم ) باستمرار ، وفي ذلك إيحاء بأن الأخطاء الإنسانية وإن كانت مظهرا من مظاهر اندفاع الإنسان وراء ضعفه الطبيعي الذي هو وجه من وجوه إنسانيته فهي تمنح الله فرصة إثبات عظمته الإلهية التي تتحقق بالرحمة والمغفرة .

هكذا إذن يبدو لنا أن محفوظ عاد من جديد إلى إشكاليته المؤرقة الكبرى: إشكالية العلم والإيمان التى أثارت سخط الساخطين وغضب الغاضبين عليه وخلافا لما درج عليه خاصة في مرحلته الرمزية من

<sup>(&</sup>lt;sup>(2())</sup> ص 154 الأثر المعتمد.

تفضيل للترميز والإيحاء. فقد فضل في هذا الأثر أسلوبا وعظيا مباشرا رفع من خلاله عاليا شعار الوسطية الإسلامي وعاد إلى أغلب المفاهيم والرؤى الإسلامية التي تؤكد على دور العقل في حياة الإنسان وعدم تعارضه مع مبدأ الإيمان لأن الإيمان الحق منوط بالعمل وخلافة الله على الأرض ولو كان المطلوب من الإنسان أن يفر من الحياة إلى الشطط في التعبد لما كان له من فضل وهذه بعض النماذج التي توضح هذه الفلسفة واردة على لسان المتصوف الحكيم عبد ربه التائه.

السر (21)

ولم يكن الشيخ عبد ربه التاثه يخفى ولعه بالنساء ، وفي ذلك قال الحب مفتاح أسرار الوجود

ماتشاء (22)

أثار الشيخ عبد ربه التائه عجب بعض المريدين بإغراقه في الحياة الدنيا ، فقال لهم : افعل ماتشاء بشرط ألا تنسى وظيفتك الأساسية وهي الخلافة .

<sup>(21)</sup> ص 139 الأثر

<sup>(22)</sup> ص (140 الأثر

الوسط (23)

قال الشيخ عبد ربه التائه:

أناس شغلتهم الحياة وآخرون شغلهم الموت

أما أنا فقد استقر موضعي في الوسط

شکر (24)

قال عبد ربه التائه:

الحمد لله الذي أنقذنا وجوده من العبث من الدنيا ومن الفناء في الآخرة .

وهكذا يتجلى لنا بوضوح أن البنية الحكائية انزاحت من حيث المبنى والمعنى عن المألوف السيير ذاتى فإذا بها تصب في أشكال وتصورات مستمدة مباشرة من التراث الأدبى والعقائدي ، وتنزع إلى جعل الفردى متلاشيا فيما هو إنساني عام فلا نكاد نظفر بشئ حميمي واضح وصريح . إن ضمور النزعة الذاتية وغياب الصوت السير ذاتي المرجعي في تميزه واحتكاره للقص يدعونا إلى النظر في سمات الراوي وخصائصه العامة في الأثر.

<sup>&</sup>lt;sup>(23)</sup> ص 147 الأثر <sup>(24)</sup> ص 154 .

# - IV -

# وضعية الراوى في « أصداء السيرة الذاتية »

#### تهميد عام :

# الراوي السير ذاتي (١)

(Le narrateur Autodiégétique)

إن وضعية الراوى فى السير الذاتية وضعية خاصة للغاية فهو يعتبر هوية وسطى لأنها تصل وتطابق فى نفس الوقت بين الكتاب الكائن خارج النص وبين الشخصية التى تحيل عليه فى صلب السرد طبقا لما يقتضيه وينص عليه العقد السير ذاتى أو ما اصطلحنا عليه فى حالات أخرى بالنص المؤطر ( Le paratexte ) كما هو الحال فى « أصداء السيرة الذاتية » فالعنوان خاصة قد حل محل العقد كما بينا سابقا .

إن الراوى فى السيرة الذاتية متماه مع الشخصية ومحقق فى نفس الوقت لمرجعية النص لأن محيل - بلا شك - على المؤلف لذلك فالسرد السير ذاتى لايقع فى دائرة الإيهام ( Fictionalisation ) بل فى دائرة

<sup>(1)</sup> هذا المصطلح استعمله لوجون وأخذه عن جونيت

Autodicgétique et Homodiégétique dans · Nouveau discours du Récit P 69 وعكننا أن نلاحظ أن الراوى يكون منفصلا عن الشخصية السير ذاتية أحيانا في وضعية القص الغائب ( هو ) بدلا من ضمير المتكلم المفرد ( أنا ) وبعد ذلك مجرد لعبة سردية لاتغير في شئ من الوضعية الأصل التي تقوم على تطابق الهويات التلاث : المؤلف / الراوى / الشخصية . أنظر في ذلك ph. Le Jeune : le pacte Autobiographique P. 16

القول المرجعى الذى يتشكل في النص من خلال أبنية اللغة وأساليبها ومفرداتها ، أى أنه يتحول إلى واقع لغوى محيل على قصة حياة حقيقية وقد لخص فيليب لوجون تطابق الهويات الثلاث في السيرة الذاتية كما يلى :

المؤلف = الراوي

⇒ المؤلف = الشخصية

الراوى = الشخصية

هذه المعادلات نفسها اختزلها جيرار جونيت في كتابه:

(Fiction et Diction)

على النحو التالي:

(\*2)

إن الراوى السير ذاتى ماهو فى الأصل إلا وجه من وجوه الكاتب إذ يقوم نائبا عنه فى النص ومحققا للعلاقة المتينة بين المبدع الفنان والإنسان ، وهكذا يمكن أن نحدد له ثلاث خصائص على الأقل قارة ومميزة

<sup>( 2\*)</sup> ك : كاتب - ش : شخصية - ر : راوى

لدوره فهسو أولا لايرى بنفسه عن نفسه وهنو مايعنيه مصطلح (Autodiegetique) كما إنه تبعا لذلك واقع داخل الحكاية التى يرويها وليس خارجا عنها وهو ما نصطلح عليه بعبارة الراوى الملتحم بالحكاية (Intradiegétique) وأخيرا هو دائما وفى الأصل راو عليم (Omniscient) أى خبير بكل مايجول فى ذهن الشخصية يعلم علم اليقين بمكنوناتها ونوازعها ولايخفى سلطته عليها إذ هو ليس مدعوا بالمرة ليكون ذلك الراوى المحايد المستقل لأنه لايخفى تطابقه معها . هذا الوضع وصفه جيرار جونيت بكونه وضعا طبيعيا فى السيرة الذاتية ولاينبغى أن ينظر إليه على أنه مؤشر على ضعف المنظور الروائى أو تحجره (\*1) .

إن الراوى عادة مايلجاً فى السيرة الذاتية إلى القص باستعمال ضمير المتكلم المفرد « أنا » الذى يعد فى هذه الحالة مؤشرا على الكتابة السير ذاتية فى حالة توفر العقد أو ماينوب عنه وهذا لايمنع فى حالات أخرى من قيام ضمير المفرد الغائب (هو) مقام « أنا » المتكلم وذلك كلما دعت الحاجة إلى التبعيد ( Distanciation ) بين هويتى الراوى والشخصية وهو أمر لايطعن مطلقا فى تطابقهما إذ لايتعدى الأمر كونه مجرد لعبة فنية . إن هذه المعطيات المذكبورة تدعونا حينئذ

(\*1) أنظر في هذا الموضوع :

Gérard Genette Figures III

Coll. Poétique Seuil 1972

Chap: Focalisation sur le héros autobiographique P 214

إلى التساؤل عن وضعية الراوى الخاصة فى « أصداء السيرة الذاتية » فهل كان ذلك الراوى السير ذاتى النمطى الذى نعرف أم أنه تشكل في صور مغايرة للمألوف السائد ؟

# 1 - الراوى السير ذاتى فى « أصداء السيرة الذاتية » أشكاله وخصائصه

دعاء

دعوت للشورة ..... وأنا دون السابعة . ذهبت صباح إلى مدرستى الأولية محروسا بالخادمة . سرت كمن يساق إلى سجن بيدى كراسة وفى عينى كآبة ، ؟ وفى قلبى حنين للفوضى والهواء البارد يلسع ساقى شبه العاريين تحت بنطلونى القصير وجدنا المدرسة مغلقة والفراش يقول بصوت جهير

- بسبب المظاهرات لادراسة اليوم أيضا

غمرتنى موجة من الفرح طارت بي إلى شاطئ السعادة

ومن صميم قلبى دعوت الله أن تدوم الثورة إلى الأبد

حقا إنها لافتتاحية رائعة لأن لحظة الولادة كما تحددت فيها لم ترتبط باللحظة البيولوجية أو بتاريخ يضبط بالأيام والشهور والسنوات كما درج على ذلك المترجمون عن ذواتهم بل تشكلت في ومضة قصوى

من الوعى الطفولى البرئ فإذا لحظة الميلاد الحقيقية هى لحظة تشكل الوعى الأول وقد بدا فى شكل وعى غريزى جامع لأنه صسورة لصدام « أنا » بالآخر الذى تجسمه النظم والقيم السائدة والآخرون عموما فإذا لحظة الميلاد تساوى لحظة الوعى بالذات المتمردة التى تشعر وهى تطالب بتغيير العالم بأنها مختلفة ومغايرة للمألوف ولكنها مضطرة دائما إلى التأقلم والحكم وهو المعنى الذى يومئ به العنوان دعاء وتفصح عنه نهاية المقطع .

# « ومن صميم قلبي دعوت الله أن تدوم الثورة إلى الأبد »

إن هذه الافتتاحة تذكرنا بافتتاحه « أيام » طه حسين الرائعة التى تشبهها من حيث أنها تجعل الوعى « بالأنا » مقترنا بالتذكر ، فالذكرى الأولى هى التى تحدد ملامح الصورة الطفولية الأولى وتدفع الكتابة إلى أن تكون فعل استكشاف وتعبير عن واقع يرجى استحضاره بعد أن كان قد اندثر .

إن ماييز الذات المتحدثة عن ذاتها أو المتذكرة لوقائع طفولتها هنا هو أنها ذات سيرة ذاتية بالمعنى العميق أو الفلسفى للكلمة . وتعنى أنها كانت حريصة على إيجاد حركة انقلابية فى العالم حولها من شأنها أن تؤهلها لكى تحقق هويتها الأصلية أى الباطنة ، لأن الخضوع يقتلها والمألوف يرهقها والسائد يصطدمها إنها ذات تتوق إلى الانعتاق والتحرر المبكرين وتستمد من هذا التوق علة وجودها وهو أمر يمكن

أن يلمس عند أغلب المترجمين عن ذواتهم (\*)

ولكن من الداعى .... من « أنا » في هذه الافتتاحية ؟

إن القارئ لهذا النص الأول لاينتابه شك فى أنه إزاء راو سير ذاتى متماه مع الشخصية واقع داخل الحكاية يرتد إلى طفولته الأولى ليبعث صورة حية لذلك الطفل الذى كان ينام فى تضاعيف ذاكرته ويقبع فى طيات وجدانه ويمكن إرجاع القرائن التى توجهنا إلى مثل هذا التأويل إلى ثلاث حجج: فالعنوان يقوم مقام العقد لما بينا فهو الكفيل فى هذه الحالة بإقامة الصلة المرجعية بين « أنا » المتكلم أو الراوى وهويتى كل من الشخصية داخل النص والكاتب خارجه ونضيف إلى ذلك ثانيا أن منظور السرد ارتجاعى « Restrospectif » كما إن موضوعه ثالثا يتصل بذكريات الطفولة ولايخفى أن أغلب النصوص السير ذاتية إن لم يتصل بذكريات الطفولة ولايخفى أن أغلب النصوص السير ذاتية إن لم نقل كلها تفتتح بمشاهد تبعث الزمن الطفولى وتصبخ عليه من الرموز والإيحاءات مابه يرتقى إلى الزمن الكلى أى القادر على إحتواء وتفسير كل الأزمنة اللاحقسة له. إن مثل هذا الموضوع

<sup>(\*)</sup> نجد لدى مؤسس جنس السيرة الذاتية ج.ج. روسو مايدعم هذه الهوية الثورية إذ هي الأصل في ظهور هذه الكتابة وإليك فقرة من الاعترافات تؤكد هذا المنزع.

<sup>&</sup>quot;Je commençai ma réforme par ma parure je quittai la dorure et les bas blancs, je pris une "perruque ronde je posai l'epée je vendis ma montre en me disant avec joie incroyable grâce au cicl je n'aurai plus besoin de savoir l'heure qu'il est" J.J. Rousseau les confessions

Coll. Folio. Gallimard 1959. Livre Huitième P. 444.

الإفتتاحى (Incipit) يعتبر من أول أقطاب السيرة الذاتية وأهمها (Le Topos du genre ) .

إن الخبرين أو المقطعين النصيين - رثاء - ودين قديم - اللذين يتلوان مباشرة الخبر الأول - دعاء - يعمقان لدى متتبع أطوار النص شعوره بأن الراوى سير ذاتى بالفعل وذلك لأنهما يواصلان خط الذكريات الطفولية الأولى ويكشفان عن حوادث تبدو في غاية الأهمية من وجهة نظر الراوى لأنها لحظات وعى قصوى في حياة الصبى المتحدث عنه فهى التى ستحدد بداية وعيه بحقائق الحياة الكبرى إن المقطع: - رثاء - يصور وقفة الطفل للمرة الأولى وجها لوجه مع الموت متجسما في وفاة الجدة أحن المخلوقات عليه وأقرب المقربين إليه فإذا به بشعر بأن الموت يتهادى على حد جفنه « وبأنه كابوس لامفر من الرقوع فيه ، لقد بات الصبى يشعر بأن موت جدته سرى إلى كيانه الطفولى فثمة أشياء في نفسه ستموت وستدفن مع الجدة الميتة ولعل أشدها وضوحا في ذهنه حكاياتها الخالدة .

ر ثاء - (2)

كانت أول زيارة للموت عندنا لدى وفاة جدتى . كان الموت مازال جديدا لاعهد لى به عابرا في الطريق وكنت أعلم بالمأثور من الكلام أنه حتماً لامفر منه أما عن شعورى الحقيقي فكان يراه بعيدا بعد السماء

<sup>&</sup>lt;sup>(2)</sup> ص 5 الأثر المعتمد

عن الأرض هكذا انتزعني النحيب من طمأنينتي فأدركت أنه تسلل في غفلة منا إلى تلك الحجرة التي حكت لى أجمل الحكايات.

ورأيتنى صغيركما رأيته عملاقا وترددت أنفاسه في جميع الحجرات فكل شخص تذكره وكل شخص تحدث عنه بما قسم ...

أما الخبر الثالث - دين قديم - فييصور حادثة مرض أصيب به الصبى ألزمه الفراش بضعة أشهر فإذا بهذه الواقعة تغير من مجرى · حياته وتنقله من طور التكاسل في الدراسة إلى طور الجد والاجتهاد لأنه فهم أن التمتع - بحنو الاخر واحترامه وحبه لايكون إلا بالاستجابة إلى القيم والضوابط الاجتماعية والتفريط في بعض الرغبات الفردية الخالصة .

- دین قدیم -- (3)

في صباى مرضت مرضا لازمنى بضعة أشهر تغير الجو من حولى بصورة مذهلة وتغيرت المعاملة ولت دنيا الإرهاب وتلقتني أحضان الرعاية والحنان أمى لاتفارقنى وأبى يمر على في الذهاب والإياب وإخوتي يقبلون بالهدايا لازجر ولاتغيير بالسقوط في الامتحانات.

ولما تماثلت للشفاء خفت أشد الخوف الرجوع إلى الجحيم عند ذلك خلق بين جوانحي شخص جديد . صممت على الاحتفاظ بجو الحنان

<sup>&</sup>lt;sup>(3)</sup> ص 6 الأثر المعتمد **4 ٤** 

والكرامة . وإذا كان الاجتهادمفتاح السعادة فلأجتهد مهما كلفنى ذلك من عناء وجعلت أثب من نجاح إلى نجاح وأصبح الجميع أصدقائى وأحبائى .

هيهات أن يفوز مرض بجميل الذكر مثل مرضى

ولكن القارئ بمجرد أن يستأنس بهذا الراوى السير ذاتى النمطى حتى يجد نفسه فى الخبر الرابع - الحركة القادمة - إذاء راو جديد لاتكاد تربطه بالأول رابطة تذكر فإذا به يسقط فى نوع من التعتيم السردى الذى يقطع حبل القراء السير ذاتية ويقيمها على الحيرة والإستفهام.

الحركة القادمة (4)

قال برجاء حار

- جئتك لأنك ملاذي الأول والأخير

فقال العجوز باسما هذا يعنى أنك تحمل رجاء جديدا

- تقرر نقلى من المحافظة في الحركة القادمة

ألم تقض مدتك القانونية بها ؟ هذه هي تقاليد وظيفتك .

<sup>&</sup>lt;sup>(4)</sup> ص 7 الأثر المعتمد

#### فقال بضراعة:

- النقل الآن ضار بي وبأسرتي .
- أخبرتك بطبيعة عملك منذ أول يوم .
- الحق أن المحافظة أصبحت وطنا لنا ولاغنى عنه .
- هذا قول زملائك السابقين واللاحقين وأنت تعلم أن ميعاد النقل يتقدم ولايتأخر . . .

فقال بحسرة.

- يالها من تجربة قاسية .
- لم لم تهئ نفسك لها وأنت تعلم أنه مصير لامفر منه

هكذا إذن ينقطع الخيط السير ذاتى الطفولى بانفتاح السرد على هذا الحوار الذى يدور بين شخصين لاتعرف من هويتهما شيئا واضحا ماعدا مايكن أن نستفيده من كلاهما فإذا بالأنا السير ذاتى يتراجع ويغيب ليحل محله راو واقع خارج الحكاية Hétérodiégétique التى ينقلها فلا نملك غير التساؤل عن العلاقة بين الراويين وعن سر هذا الإنقطاع المباغت في مجرى السرد.

إن النقلة من الوضعية الدلالية الأولى ذكريات الطفولة إلى الوضعية الثانية الحديث في شؤون المهنة والاستقرار العائلي لانجد لها مايبررها كذلك الراوى فقد انتقل من كونه راويا عليما متحكما

بالشخصية إلى راو خارجى محايد أو ما يعبر عنه أيضا بالراوى الشاهد Lenarrateur Témoin الذى يكتفى بنقل ماسمعه وشاهده دون أن يشارك فيه وهو نوع من الرواة بظهر فى الكتابة السير ذاتية والمذكراتية على حد السواء .

إن هذه النقلة النوعية المفاجئة في مستوى الراوى ومايرويه تبعث على الشعور بالحيرة والتشتت فهي مذهلة للقارئ قاطعة لحبل توقعاته تجعله يشعر بقطيعة بين مايوحي به عنوان الأثر وبين ما يتكشف عنه النص بالفعل من خرق لأبسط السنن التي تقوم عليها الكتابة السير ذاتية إذ ينتظر اشتمالها على حد أدنى من الانسجام مع مقتضيات الجنس يكفل لها حق البقاء في حدود نواميسه العامة المعروفة وبدون ذلك يكنها أن تتميع إلى حد الغموض.

هكذا إذن يبدو لنا السرد في الأصداء مخاتلا مراوغا لايكاد يستقر علي حال إذ لايلبث أن نعود فيه من جديد إلى الراوى السير ذاتي مع الخبر الخامس الوارد تحت عنوان - مفترق الطرق - والخبر السادس « الأيام الحلوة » فتسترد أيام الطفولة نكهتها ومركزيتها في النص متابعة ما إنقطع من ذكريات راويها الأولى لذلك يمكن أن نستنتج أن للراوى في الأثر أكثر من صورة ووجه فهو تارة ملتئم بالحكاية له ما للراوى السير ذاتي من الملامح والسمات وهو تارة أخرى محايد تماما يكتفى بأن ينقل لنا المشاهد أو محاوراة لاتمت إلى حياته الخاصة بصلة ما وهو مايدعونا إلى القول بوجود راويين اثنين مختلفين الخاصة بصلة ما وهو مايدعونا إلى القول بوجود راويين اثنين مختلفين

كل الاختلاف لاصلة لأحدهما بالآخر خاصة وأن السرد جاء غير متصل وموزعا كما رأينا على مقاطع نصية منفصلة قائمة بذاتها يمكن لنا بسهولة أن نغير من مرتبتها أو أن نسقط بعضها بدون أن نشعر بخلل كبير في مجرد السرد العام .

إن هذه الوضعيات المتنوعة التي تلبس بها الراوى في « الأصداء » تجعلنا غيل إلى الحديث عن رواة لا عن راو واحد وموحد أي عن ملفوظ متعدد الأصوات لايكاد يمنح قصة الحياة السير ذاتية فرصة الإستقرار والنماء.

وقد رأينا المؤلف بعمد إلى إقحام شخصية ثالثة في نصه يتولى الراوى تقديمها إلينا لتتحول بدورها إلى شخصية راوية من درجة ثانية Métadiégétique وفي مايلي قصة التعريف بها التي تخللت السرد .

- عبد ربه التائه <sup>(5)</sup>

كان أول ظهور الشيخ عبد ربه التائه في حينا حين سمع وهو ينادى : « ولد تائه ياأولاد الحلال

ولما سئل عن أوصاف الولد المفقود قال:

فقدته منذ أكثر من سبعين عاما فغابت عنى جميع أوصافه »

<sup>&</sup>lt;sup>(5)</sup> ص 101 الأثر المعتمد

<sup>48</sup> 

إن عبد ربه التائه هذا سيقبل فيما بعد الراوى فى طريقته وسيتحول فى النص إلى مصدر أساسى للمعرفة والحكمة وقد هيأ الراوى فى الخبر الوارد تحت عنوان « السعادة » (6) لظهوره اللاحق وفى ذلك بقول فى خاتمة الخبرالمذكور: « ويوافقنى الآن قبول الصديق الحكيم: ما الحب الأول إلا تبدريب ينتفع به ذو الحظ من الواصلين » . (7)

هذه الشخصية المتصوفة المستلمة لمقاليد السرد ستهيمن على النص وستتحول فيه إلى صوت بارز يذوب بالقياس إليه صوت الراوى الذى قدمها إذ سنراه يكتفى دائما بأن يطرح عليها الأسئلة أو ينصت إليها في إذعان وتسليم مطلقين بما تقول إن عبد ربه التائه يظهر علينا في صورتين اثنتين:

الأولى تحيل على شخصية حريصة على إبراز حكمتها في سياق عرضها لتجارب ووقائع مستمدة من حياتها الخاصة فإذ بها من هذه الناحية تسعى إلى التشبه السير ذاتية الحقيقية لأنها مثلها تريد أن توهم بواقعيتها ولكن مايرد على لسانها هو من قبيل الوهم المرجعى لم La Pseudo-référence لأن حديثها يفرز من القرائن النصية ما به ينأى به عن المعقول الواقعى - Le vraisemblable ويكن أن نستدل على ذلك بالخبر التالى:

<sup>(6)</sup> ص 13 الأثر المعتمد

<sup>(7)</sup> ص 108 الأثر المعتمد

(8): = 13

قال الشيخ عبد ربه التائه:

بالأمس وأنا راجع من السهرة قبل الفجر اعترضنى فى ظلمة الحارة شخص لم أتبين معالمه وقال لى :

أنا قادم إليك من وراء النجوم

فهزتني العزة وقلت بفرح:

- من أجلى أنا هبطت ؟

فقال بنبرة لم تخل من امتعاض

- لم تسلم بعد من الخيلاء

واختفى صاعدا بسرعة البرق

فمن يعيده إلى ومعه الغفران ؟

فسألته

- وماذا كنت تنوى أن تطلب منه ؟

فأجاب متجاهلا سؤالى:

<sup>&</sup>lt;sup>(8)</sup> ص 108 الأثر المعتمد

« الحياة فيض من الذكريات تصب في بحر النسيان أما الموت فهو الحقيقة الراسخة »

وفى حديث آخر مختلف طريف عنوانه - الخلود - تتجلى للقارئ مرة أخرى هذه النزعة التخييلية التى تعتمد على الإيهام بالواقع وتذكرنا بأسلوب الحكايات العجيبة حيث تبدو الخوارق منتظمة فى سياق شبه واقعى لأنه ينضح إيحاء وترميزا

ر (9) – الخلود - الخلود

قال الشيخ عبد ربه التائه:

وقفت أمام المقام الشريف أسأل الله الصحة وطول العمر . دنا منى متسول عجوز مهلهل الثوب وسألنى : هل تتمنى طول العمر حقا ؟» فقلت بإيجاز من لايود الحديث معه :

- من ذا الذي لايتمنى ذلك ؟

فقدم لى حقا صغيرا مغلقا وقال:

- إليك طعم الخلود لن يكابد الموت من يذوقه

<sup>(9)</sup> ص 111 الأثر المعتمد

فابتسمت باستهانة فقال:

- لقد تناولته منذ آلاف السنين ومازلت أنوء بحمل أعباء الحياة جيلا بعد جيل .

فغمغمت هازئا.

- يالك من رجل سعيد

فقال بوجوم :

- هذاقول من لم يعان كر العصور وتعاقب الأحوال ونمو المعارف ورحيل الأحبة ودفن الأحفاد

فتساءلت مجاريا خيالة الغريب

- ترى من تكون في رجال الدهر؟

فأجاب بأسى:

کنت سید الوجود ألم تر تمثالی العظیم ؟ ومع شروق كل شمس
 أبكی أیامی الضائعة وبلدانی الذاهبة وآلهتی الغائبة

هذه الأحاديث ذات النزعة القصصية التخييلية تأخذ في التلاشي شيئا فشيئا كلما ازددنا اقترابا من نهاية الكتاب فكأن النص آخذ في استنزاف طاقاته اللغوية والأدبية - الفنية ساع إلى أن يمشى تدريجيا فعلا كلاميا مختصرا له طابع الحكمة وأسلوبها المباشر الشفاف لذلك

فإن عبد ربه التائه في صورته الثانية يتحول إلى شخصية مجردة شخصية الفليسوف الحكيم الذي يقلع عن ضروب التخييل والتصوير ليقتصر على بث حكم وأقوال بليغة في صيغ لغوية تنحو الاختزال والتقرير وهو يلجأ في أغلب الأحيان إلى مخاطبة قارئ عربي السلامي له ثقافة قرآنية كما في قوله:

« لقد فتح باب اللانهاية عندما قال « أفلاتعقلون » (١٥)

أوله قدرة على فك رموز اللغة بما تشتمل عليه من أساليب بيانية تقتيضى حدا أدنى من القدرة على تفكيك الرموز البلاغية كما في قولة:

« الغناء حوار القلوب العاشقة » (١١)

أو فى قسوله أيضا: « إن مسك الشك فسأنظر فى مسرآة نفسك مليا » (12)

هكذا يتضح لنا أن الراوى فى « أصداء السيرة الذاتية » متعدد وليس فردا ، فهو يتشكل فى صورة رواة مختلفى المواقع والوظائف . فالشخصية الراوية غير مستقرة إذن وبفعل تعددها فهى لم تكن قادرة

<sup>(10)</sup> ص 136 الأثر المعتمد

<sup>(11)</sup> ص 154 الأثر المعتمد

<sup>(12&</sup>lt;sup>)</sup> ص 149 الأثر المعتمد

على خلق نسق حكائى مترابط قائم على الصراع كما هو الشأن عادة فى السيرة الذاتية ، والأرجح أن المؤلف أراد أن يعبر بهذا الاختيار الفنى عن رغبته عن الخيار السير ذاتى المألوف وتوجهه إلى تركيبة سردية فسيفسائية غير متجانسة تتداخل فيها الأصوات الراوية فإذا هى متداخلة وإذا بعضها أصداء للبعض الآخر ولعل انفصالها الخارجى وعدم إحالتها مباشرة على معنى سير ذاتى واضح ومتصل هو محض وهم ومظهر من مظاهر تعمد الكاتب طمس البعد المرجعى فى النص وإضفاء لمسات من التخييل عليه فالقرائن النصية تحملنا على الاعتقاد بأن المؤلف – الراوى قد جرد من صوته أصواتا ومن شخصه أشخاصا يعبر كل منها عن بعض وجوهه وصوره كما هو الحال بالنسبة إلى شخصية عبد ربه الحكيم فكل مافى هذه الشخصية يحملنا على أن زى فيها صورة ثانية لنجيب محفوظ الفليسوف المتأمل والأديب الفنان فيها صورة ثانية لنجيب محفوظ الفليسوف المتأمل والأديب الفنان البارع فى تجسيد رؤاه الخاصة وتأملاته العقلية وتشخيصها بحيث يصطبغ فى النص بأصباغ الفن وأشكاله وتنأى عن جفاف التعبير المباشر لأنها تطمح إلى تحطيم الحدود بين المرجعى والمتخيل وكسرها .

بسبب كل ماذكرنا فإن انفصال الرواة فى النص هو فى نظرنا مجرد لعبة فنية يراد بها خرق الحدود والفواصل التى تقوم عليها المواضعة المرجعية وإبراز « الأنا » السير ذاتى فى صورة هوية متشظية تحتلها من الداخل أصوات عديدة تستشكل عادة فى أثواب خيالية – فنية .

إن المفهوم السير ذاتى كما توحى به صيغة العنوان واقع إذن فى دائرة التأويل والتلميح أكثر من وقوعه فى دائرة التقرير والتصريح ، فالقارئ مدعو حيئذ إلى رتق الفتوق وسد الشغرات وإيجاد مختلف الصلات الخفية بين الرواة لأن « الأنا » فى النص يرغب عن التماسك المفتعل والشفافية ويستدعى قراءة حيوية فعالة قائمة على الإبداع والخلق أى على التركيب والتنسيق والتأويل بدلا من نهوضها على التقبل السلبى والتلقى الجاهز لمعطيات النص الذى يحول فى هذه الحالة على تشريك المتلقى ، ومساهمته فى صنعة ويناء دلالاته الخفية لذلك على تشريك المتلقى ، ومساهمته فى صنعة ويناء دلالاته الخفية لذلك من نقول عنه إنه نسق مغلق أى مكتمل وجاهز لأنه على العكس من ذلك مفتوح ومشاكس ".

## 2 - وظائف « الراوى » في أصداء السيرة الذاتية :

بحسن بنا أن نذكر أولا بالوظائف (13) الأساسية التى من الممكن أن يضطلع بها أو ببعضها الراوى في السرد عامة كما عرفها ووضحها جيرار جونيت في نظريته السردية وهي خمس وظائف:

أولاها وأكثرها بداهة هي الوظيفة السردية ذاتها Fonction narrative وهي الأولى والأخيرة التي يضطلع بها الراوى في كل أنماط السرد .

<sup>(13)</sup> أنظر في ذلك

الوظيفة الثانية هى الوظيفة التنسيقية الوظيفة التنسيقية التنسيقى فى ومن خلالها يظهر مدى حرص الراوى على إظهار دوره التنسيقى فى النص وذلك كلما تدخل ليبرز ويوضح تفصلاته وخصائص نظامه .

وباختصار عندما يحيل على البصمات Les indicateurs de régie التى يتركها ترتسم على سطحه باعتبارها شهادة على حضوره فيه منشئا وصانعا .

الوظيفة الثالثة: تواصلية بحتة يحرص من خلالها الراوى على ربط الصلة بينه وبين مستقبل النص السردى (۱) كأن يحاوره مشلا أويخاطبه. اغ.

الوظيفة الرابعة وهى التوثيقية - Testimoniale - ومن خلالها تظهر علاقة الراوى بالملفوظ السردى كأن يظهر مختلف إنفعالاته إزاءه أو يحرص فيه على إظهار مصادره وذكرها وهى وظيفة تتسع أحيانا وتتضخم إلى درجة التعليق المفصل أو المطرد على الأحداث المروية فتبلغ من النضج والكثافة مابه تتحول إلى ظاهرة تعليقية - إيديولوجية .

الوظيفة الخامسة: الوظيفة الإيديولوجية Idéologique .

<sup>(\*)</sup> نفضل ترجمة Narrataire « بالمتقبل السردى » لأن المصطلح السائد وهو المروى له لايفى بالحاجة إذ يمكن أن يختلط بمرويين لهم واقعين خارج النص كالقارئ الضمنى Le lecteur impliqué أو القارئ الواقعى – Le lecteur réel – مثلا .

بواسطتها كشيرا مايتحول الملفوظ السردى إلى تفسير وتأويل للحكاية إلى غط القول الذي يرافقها .

هذه الوظائف الخمس لايشترط حضورها كلها فى السرد إذ هى تتفاوت ظهورا واختفاء وكثافة وذلك حسب الأثار وطبائع النصوص فكيف تجلت هذه الوظائف أو بعضها فى كتاب « الأصداء » .

وهل لهذا التبجلي من أثار في مستبوى توحيد صور الراوي المتعددة ؟

أما مالاحظناه آنفا من انفصال السرد وتشكله في لوحات مستقلة بداتها ومن تعدد الرواة واختلافهم وهو ما أدى إلى اهتزاز الخط السير ذاتى الذى عادة مايشكل قصة حياة موحدة ومتسماسكة قد أدى بالضرورة إلى سقوط بعض الوظائف ، وأولاها الوظيفية التنسيقية التى إختفت بتمزق الحكاية السير ذاتية وعدم التحام نسيجها وتجانسه وكذلك كان الرمز بالنسبة إلى الوظيفة التوثيقية التى نعدها من أبرز الوظائف المهيمنة على الخطاب السير ذاتى عادة لأنها تؤكد العلاقة المرجعية الكائنة بين الراوى وملفوظه فالمفروض خلافاللعمل الروائي – أن الراوى السير ذاتى يروى وقائع فعلية قد عاشها وشاهد أحداثا يمكن أن يثبتها بالحجة والدليل القاطعين لأن عاشها وشاهد أحداثا عمن أن يثبتها عاما لذلك فإن هذه الوظيفية التى الكثير منها يمكن أن يكون تاريخيا عاما لذلك فإن هذه الوظيفية التى تعتنى بالإحالة على مصادر القص وحيشياته من شأنها أن تقلص تعتنى بالإحالة على مصادر القص وحيشياته من شأنها أن تقلص

الهوة بين الراوى وما يرويه فيبرز القص مضمخا بالانفعالات مشفوعا بالأدلة والمستندات .

لقد لمسنا أثرا لهذه الوظيفة مرة واحدة ، وذلك عندما اعتنى الراوى بتعريفنا بشخصية عبد ربه التائه وبالظروف التي جمعت بينهما والصورة التى آلت إليها العلاقة بينهما كما أن هذا الراوى الذى سيتحول إلى صديق للشخصية المذكورة قد اهتم بالتعليق على نوعية الكلام الذي يستصدر عنها قائلا إن كلامها : « ممتع وإن استعصى على العقل أحيانا » (14) وفي ذلك كما لايخفى إصدار لحكمه عليها وتدخل يراد به التأثير في القارئ وتوجيهه في عملية تفكيك كلام النص ورموزه وإظهار علني لموقفه وكيفيات إنفعاله الخاصة بما يرد في السرد على لسان ما ابتدعه من شخوص . إن عبد ربه التائه شخصية من درجة ثانية كما رأينا وهي صوت مهيمن على النص يغطيه تغطية كلية بما له من رؤى وتصورات وفلسفة تمس بكل القضايا الجوهرية في حياة الإنسان كالعقيدة والحب والحياة والموت .. لذلك فإن هذه الشخصية هي التي نهضت بما أسميناه بالوظيفة الخامسة أو الإيدولوجية وقد سبق لنا وأن ذكرنا أنها امتداد رمزى لمواقف المؤلف الشخصية وقد ابتدعها ليتجنب الخطاب الإيديولوجي المباشر ويوهم القارئ بحياده وموضوعيته لذلك فمن المرجح أن مظاهر التخييل في « الأصداء » ليست فقط جزءا

<sup>(14)</sup> أنظر في ذلك عبد ربه التائه ، ص 102 الأثر المعتمد

لا يجزأ من فنياته وإنما هي إلى ذلك وسيلة عمد إليها المؤلف لكى لايسقط في شفافية الراوى – السير ذاتي النمطى والشفافية الإيديولجية هي بعض منها وهي تقوم مباشرة على ربط العلاقة بين الراوى في النسص والمؤلف خارجه إن طغيان هذه الوظيفة التي ذكرنا جعل النص ينتقل من أسلوب القص المعتمد على الوقائع والأحداث ( Narration anecdotique )

إلى الأسلوب الحكمى المطلق كأن يقول عبد ربه التبائه مثلا: « جوهران موكلان بالباب الذهبي يقولان للطارق تقدم فلا مفر هما الحب والموت » (15).

أو كذلك : « عندما يلم الموت بالآخر يذكرنا بأننا مازلنا نمرح في نعمة الحياة » (16) .

هكذا تطور السرد بإتجاه الإطلاق والتجريد ماعدا السند فكأنه أمسى يعنى بالجوهر دون العرض فإذا به يتجرد من الوقائع الملموسة ويتوق إلى أن يكون اختزالا لمعانى الحياة كلها وهكذا ينتصب الراوى وسيطا بين القارئ والعالم يفسره له ويوجهه بما له من مطلق السلطة عليه إلى أفضل وسبله وأجداها نفعا فالوظيفة الإيديولوجية تلعب بالتالى دورا

<sup>(15)</sup> الجوهران ص 147 الأثر المعتمد

<sup>(16) «</sup> تذكرة » ص 55ا الأثر المعتمد

تعليميا وعظيا مباشرا يراد به تكييف مواقف القارئ وحمله على تبني منظومة من القيم والرؤى الوجدانية والعقلانية التي تنزع منزعا إسلاميا واضحا قوامه ضرورة الجمع بين الدين والدنيا وعدم الفصل بينهما لأن حب الدنيا والصبر على مشاقها هو ضرب من الإيمان والإيمان الحقيقي لاتطرف فيمه ولاتزهد بل هو حكمة تدفعنا إليها الحياة الذكية وهكذا فحكمه الحياة تدفعنا إلى الإيمان وحكمة الإيمان تردنا إلى الحياة ، إلي جانب هذه المفاهيم الأساسية رفع محفوظ شعار « الوسطية » الإسلامي فكان ذلك - في نظرنا - علامة على أن المؤلف لا يعود إلى التراث في النص عبر المبنى وأشكال القص فحسب وإنما بإحياء منهاج في السلوك والتفكير متجذر في التراث إن الكتابة بهذا المعنى تبدو حينئذ حنينا عميقا يطمح إلى أن يكون أكثر من حنين سطحي إلى وقائع شخصية أو تجارب خاصة يتسلى المؤلف بأن يعيشها مرتين ، وأن يلتذ بذكرها واستحضارها كما هو الحال في السيرة الذاتية عامة إنه حنين أعمق وأشمل حنين إلى ماضي ثقافي وأدبى وعقائدي يشعر من خلاله أن حياته ليست صدفة عمياء ولكنها بعض من كل. فما يعنيه ليس الفردى الشاذ بقدر ماهو الخيط الرقيق المجرد الذي يشد حياته إلى حيوات كثيرة أخرى بحكم وحدة الانتماء الثقافي والحضاري والعقائدي. لذلك يبدو لنا أن مفهوم الحياة الشخصية الحميمة ليس مفهوما سطحيا يقوم على استحضار الذكريات بقدر مايقوم على استخلاص التصورات

والمفاهيم العامة (۱) التى تقوم عليها حياة الفرد فى علاقته بالجماعة التى ينتمى إليها ، إن التأريخ للذات هنا لايعبر عن العزلة والانتماء والشذوذ كما هو الحال فى الكثير من الكتابات الذاتية الأوربية لأنه تذكير بأن الجماعة حاضرة فى ضمير الفرد من حيث يدرى ولايدرى .

فى النهاية يبدو لنا أن هذه الوظيفة الإيديو لوجية كانت عظيمة الشأن فى الأثر لأنها وحدت بين مختلف الأخبار على تنوعها واختلافها الظاهر فتعاليق الرواة بجميع أنواعهم على مايروونه محض السرد للدلالة على أوجه إستخلاص العبرة من المعيش وكيفيات التفاعل معه إذ من الواضح أن نجيب محفوظ أراد من خلال الخلط بين المرجعى والمتخيل أن ينقل لنا عصارة رؤاه وتجاربه الخاصة فى الحياة لذلك فحمشروعه ذهنى فكرى بالأخص يترجم عن قدرات الأديب الفنان وتأملات المفكر الفيلسوف فى تفاعله وانفعاله بمحيطه الاجتماعى وبالتراث الذي إليه ينتسب عامة .

<sup>(``)</sup> شرحنا هذا التوجه في فهم الحياة الخاصة وتأويلها في مقال لنا تحت عنوان: الانجاه الترجذاتي في كتاب « الاعتبار » لأسامة بن منقذ وهو سيصدر قريبا في حوليات الجامعة التونسية ، عدد خاص بمناسبة مرور ثلاثين سنة على إصدارها . . 1994

المرجعي والمتخيل في « أصداء السيرة الذاتية »

#### مقسدهستة :

إن المرجعى (Le réferentiel) في السيرة الذاتية هو الذي يشرع لخصوصيات هذه الكتابة وتميزها عن غيرها لأنه يمثل قيدا على حرية المبدع ، ويرسم له حدودا لايجوز له أن يتعداها لأنه منذ البداية يأخذ على نفسه عهدا غليظا بأن يكون ممثالا للأمانة والدقة والصدق ماأمكنه ذلك ورغم هذا الالتزام المبدئي كثيرا ما يعمد المترجمون عن ذواتهم إلى خرق هذا القاعدة وإن إلى حد ما ، ويكون ذلك خاصة في مستوى التفاصيل أو كيفية تصوير الوقائع وبعث الحركة فيها لأن الذاكرة قلب خؤون وهم عادة مايحتاجون إلى سد الثغرات التي يخلفها النسيان في أذهانهم ويلجأون إلى صنوف من الترويق وفنون من التصوير قد تضطرهم إلى إضافات طفيفة لاينبغي لها أن تحرف الوقائع التي يسردونها والحياة التي يعرضونها وأول من اعترف بهذه الضرورة هو روسو في الفصل الأول من اعترافاته (۱) .

<sup>(</sup>۱) أنظر في ذلك قوله

<sup>&</sup>quot;...Je n'ai rien tu de mauvais, rien ajouté de bon et s'il m'est arrivé d'employer quelque ornement indifférent ce n'a jamais été que pour remplir un vide occasisnné par mon défaut de mémoire ":

J. J. Rousseau - Les confessions livre premier p 33.

إن السؤال الذي نطرحه من خلال هذا الفصل هو إلى أي مدى حرص نجيب محفوظ على احترام شروط هذه الكتابة والبقاء في الحدود المسموح بها لهذا الجنس ؟ وللإجابة عن هذا الموضوع سننظر في مستويين أثنين : مستوى مرجعية الشخوص في علاقتها بالأنا السير ذاتي ومستوى مرجعية الإطار المكاني والزماني في « أصداء السيرة الذاتية » .

## 1 - مرجعية الشخوص في علاقتما بالأنا السير ذاتي :

لقد رأينا أن مرجعية الأنا السير ذاتي في « الأصداء » مرجعية هشه للغاية وذلك لأنها ضمنية ينهض بها فعل القراءة ويبنيها قارئ النص من خلال تنسيق علاماته وخاصة منها تلك التي ترتبط بالنص المؤطر والأمر راجع إلى عزوف المؤلف عن التصريح بمشروعه واكتفائه بالتلميح والإيحاء وهذا يعني أنه منذ البداية اختار التوسع في الحدود المرجعية التي يبيحها الجنس ولكي يتسنى لنا تقويم هذا الجانب والبحث في مدى إتساعه وضيقه كان لزاما علينا أن نلجأ إلى نصوص خارجية سابقة على هذا النص ، ونقصد خاصة المحاورة التي صاغها جمال الغيطاني فيما يتعلق بذكريات نجيب محفوظ لما لها من علاقة متينة بحياة محفوظ الخاصة فكل ماجاء في الكتاب يعتبر ذا قيمة مرجعية لا بحياة محفوظ الخاصة فكل ماجاء في الكتاب يعتبر ذا قيمة مرجعية لا شك فيها لأنه نشر بعد موافقة الكاتب وإقراره لصياغته .

إن التجاءنا إلى هذا الكتاب يمكن اعتباره خروجا إلى مايسمى النجاءنا إلى مايسمى للفضاء السير ذاتى ( L'espace autobiographique ) فحياة كل

أديب مفكر لايمكن أن نحصرها في سيرته الذاتية فقط لأنها متجذرة في كل مايكتب عامة كما أنها تنتشر خاصة في مايكتبه من مذكرات أو يوميات أو مايصرح به في الاستجوابات التي تجرى له .

إن السؤال الذي نطرحه هو مدى تطابق الأنا السير ذاتى أولا في « الأصداء » بما ذكره محفوظ صراحة عن صباه وعن شخصيته وكذلك نتساءل بالنسبة إلى وضعية كل الذين صاحبوه في رحلة حياته فاحتك بهم واحتكوا به فهل كانوا أيضا شخوصا محلية على غاذج بشرية واقعية لها خارج النص وفيه ملامح مرجعية قارة وإن إلى حد ما ؟

لقد انتهى بنا النظر فى وضعية « الأنا » السير ذاتى إلى أنه متقلب ، وإن اقترب من صورته المرجعية حينا فلكى يمعن فى الابتعاد عنها أحيانا أخرى إلى حد الإغراق فى التخييل والتمويه .

### أ- « الأنا » المتصل بالمرجع:

إن خير مايدعم هذه الصورة التى يتصل فيها « أنا المتكلم بمرجعه الواقعى هى تلك الواردة فى الخبر الأول - دعاء - الذى سبق لنا تحليله فأبرز ما يستفاد من المشهد المعروض علينا فيه هو شدة انفعال «الأنا» بما يضطرم فى محيطه الخارجى من ثورات وانتفاضات لم يلبث أن ربطها بطموحاته الطفولية المترجمة عن بدايات وعيه بذاته التائقة إلى التحرر والانعتاق من كل القيود الخارجية المفروضة عليها: لقد اقترنت ثورة الخارج بثورة الباطن فترجمت إلى دعاء. .

إننا نجد في ذكريات نجيب محفوظ مايدعم هذا الحضور القوى للثورة في حياة الصبا وفي ذلك يقول:

، ، ، « دخلت السياسة حياتى منذ الطفولة عندما كنت أرى المظاهرات في ميدان بنت القاضى ، ، ، ، » (2) .

ويقول في سياق آخر: « لاأذكر أبدا أيا من زملاتي في الكتاب أو في المدرسة الإبتدائية التي كانت مواجهة لمسجد الحسين التي يوجد فيها ساعة أثرية من هذه المدرسة رأيت المظاهرات كانت المنطقة دامية يمكنك القول أن أكبر شئ هز الأمن الطفولي هو ثورة 1919 شفنا الإنجليز وسمعنا ضرب الرصاص وشفت الجثث والجرحي في ميدان بنت القاضي شفت الهجوم على القسم كيف أنظر إلى طفولتي الآن ؟ لقد إنعكست حياتي في الطفولة في الثلاثية إلى حد ما وفي « حكايات حارتنا » بشكل أكبر كانت طفولة طبيعية لم أعرف الطلاق أو تعدد الزوجات أو التيتم ... » (3) .

هذا الاتفاق المرجعى بين بعض الأخبار الواردة في النص الذي نعتمده وذكريات المؤلف خارجه من شأنها أن تدفعنا إلى الاطمئنان إلى أن « الأنا » المتحدث بنفسه « أنا » سير ذاتي أصيل ولكن هذا الاتجاه

<sup>(&</sup>lt;sup>2)</sup> نجيب محفوظ يتذكر ص 73.

<sup>&</sup>lt;sup>(3)</sup> نجيب محفوظ يتذكر ص 15.

فى الفهم والتأويل سرعان ما يهتز إزاء أخبار أخرى تناقض هذا الزعم وتنفيه إذ أن « الأنا » فيها ينسب إلى نفسه من الأحداث والوقائع ماهو ظاهر الاختلاق والزيف كما سنرى .

## ب - « الاثنا » المنفصل عن المرجع أو « الاثنا » الوهمى :

(Pseudo - autobiographique)

تظهر لنا صورة هذا « الأنا » السير ذاتى الوهمى أحيانا فى نطاق أخبار تنسب إليه أفعالا واضحة الزيف والاختلاق كما هو الشأن فى المقطع النصى التالى:

حياة (4)

« أجبرتنى ظروف الحياة يوما الأكون قاطع طريق وبدأت أولى مارساتى فى ليلة مظلمة فانقضضت على عابر سبيل وارتعب الرجل بشدة شارفت به الموت وهتف برجاء حار

- خذ جميع ما أملك حلالا لك ولكن لاتمس حياتي بسوء ومنذ تلك اللحظة وأنا أحوم بروحي حول سر الحياة »

ولكننا فى أغلب الحالات نجد في سياق المقاطع النصية من الإشارات والقرائن مامن شأنه أن يصرفنا عن التأويل المرجعي ويحفزنا

<sup>&</sup>lt;sup>(4)</sup> ص 51 الأثر المعتمد

على الانتباه إلى أننا نتعامل مع «أنا » متخيل يتحدث عن وقائع وهمية لا أساس لها من الصحة ومن الأمثلة على ذلك قول الراوى في خبر عنوانه « الفتنة »: كنت أمشى عند الباب الأخضر فصادفت درويشا ... » (5).

هذا الباب الأخضر تكرر في أكثر من خبر وهو في نظرنا علامة على انزلاق النص في عالم الايهام بالواقع (6)

كذلك يعمد الراوى أحيانا أخرى إلى اختلاق شخصيات يتحاور معها وهى في الأصل مجرد رموز لظواهر مجردة من ذلك هذا المقطع الذي يحمل عنوان: « دعابة الذاكرة »(7) وفيه يقول:

رأيت شخصا هائلا ذا بطن تسع المحيط وفم يبلع الفيل فسألته في ذهول :

- من أنت ياسيدى ؟

فأجاب في استغراب

- أنا النسيان فكيف نسيتني ؟

<sup>&</sup>lt;sup>(5)</sup> ص 54 الأثر المعتمد

<sup>(&</sup>lt;sup>6)</sup> أنظر في هذا النوع من الأخبار بالذات : عنوان : « بعد الخروج من السجن » ص ص ح 78 - 79 80 الأثر المعتمد

<sup>(&</sup>lt;sup>7)</sup> ص 61 الأثر المعتمد

إلى جانب هذه الوضعيات نضيف وضعية ثالثة تعكس تشظى الراوى السير ذاتى إلى شخوص وهمية منها شخصية عبد ربه التائه (8) الذى يحيل - كما رأينا على جانب من جوانب شخصية نجيب محفوظ وهى شخصيته الفكرية - التأملية .

إن هذا التقلب والتراوح بين المرجع والمتخيل يجعل المزعم السير ذاتى فى اهتزاز مستمر إذ الأرجح أن « الأنا » تحول عبر النص إلى مجرد دور فنى لاغير يتخفى وراء الغلالة المرجعية الشفافة التى يوحى بها عنوان الأثر كله فهو على ذلك « أنا » متمرد متفحص يجتهد فى كسر القوالب الجاهزة وخرقها .

### ت - الشخوص والقضية المرجعية:

إن الشخوص الثانوية في الكتابة السير ذاتية تدور عادة في فلك « الأنا » السير ذاتي وتعمل على إبراز خصاله وصفاته كما تشكل الروابط الحية التي تضفى على تجاربه المعيشة بعدا حيويا أصيلا لأنها عادة شخوص ذات هويات واقعية لايمكن الطعن فيها خاصة إذا كانت من قبيل الشخصيات التاريخية المعروفة وهو ما يجعلها تسبغ على السيرة الذاتية قيمة توثيقية تاريخية لأن الراوى لايمكنه أختلاقها اختلاقا محضا .

<sup>(8)</sup> يعتبر جيرار جونيت أن دخول راو من الدرجة الثانية (Metadiegetique ) عالم السرد هو علامة على أن الخطاب تخبيلي بالأساس .

لقد كنا ننتظر أن نجد فى « الأصداء » صدى لأسماء كل الذين كان لهم أثر خطير فى حياة المؤلف الإنسانية والفكرية على حد السواء لكننا لم نقع فيه على ضالتنا فلا أثر يكاد يذكر لشخصيات الأسرة أو العائلة فى مفهومها الضيق إذ ما من شك فى أنها تمثل أولى تجارب الشخصية السير ذاتية الإنسانية التى تهيئها للوعى بذاتها وبالآخر.

إننا فيما يتعلق بهذه الفئة لانجد غاذج بشرية حية تساعدنا على فهم الكيفيات التى بدأت فى ظلها تتشكل شخصية محفوظ وتنضج منذ الصغر. ونقصد بهذه النماذج خاصة الأغوذجين الأبوى والأمومى وهما أساسيان فى نحت معالم الشخصية وبلورتها لكننا لانظفر بغير الإشارة العابرة إلى كلمة الأم أو الأب بدون الوقوف الصريح الواضح على طباعهما أو تصرفاتهما إزاء الابن وعلى ضروب تربيتهما له وهو أمر مستغرب فى مثل هذا المقام الذى يعد مجال الحديث عن ذكريات الطفولة الأولى بكل مايرتسم فيها من انفعالات وعواطف بكر يكون لأفراد الأسرة فيها دور وأى دور هذا التحفظ لم يكن هو القاعدة الملتزمة فى ذكريات محفوظ بل بالعكس رأيناه يصور فى حنين متناه أجواء العائلة وشخصياتها الأساسية ، ويعتنى بالكشف عن طبائعها وما كان بينه وبينها من علائق حميمة متصلة فالأب مثلا يصور على أنه شخصية متوازنة وغير متسلطة فهو يعتنى بشؤون بيته الخاصة ويهتم الاهتمام متوازنة وغير متسلطة فهو يعتنى بشؤون بيته الخاصة ويهتم الاهتمام الكبير بشؤون البلاد السياسية وتتجلى هذه الصورة فى الحديث التالى :

أنظر في ذلك: Fiction et Diction p. 79

« .. كان والدى يتحدث دائما فى البيت عن سعد زغلول ومحمد فريد ومصطفى كامل ويتابع أخبارهم باهتمام كبير كان إذ يذكر اسم أحد من هؤلاء فكأنما يتحدث عن مقدسات حقيقية كان يتحدث عن أمور البيت مع أمور الوطن فى وحدة واحدة ... كان والدى موظفا طبقا لكادر قديم لانعرف عنه الآن شيئا بعد استقالته عمل مع أحد أصحابه التجار كان صديقه تاجرا كبيرا يسافر كثيرا إلى بورسعيد .

كان البيت لايوحى بأنه من الممكن أن يخرج منه أى إنسان له صلة بالفن الثقافة الوحيدة فى البيت ذات طابع دينى وصلته بالحياة العامة ذات صبغة سياسية . كان والدى صديقا للمويلحى وقد أهداه نسخة من كتاب : « حديث عيسى بن هشام » نسخة أذكرها جيدا (9) .

إلى جانب إغفال نجيب محفوظ لصورة أبيه كما رأينا تعمد إغفال صورة أمه كذلك فلا نجده يذكر شيئا عن علاقته الحميمة بها ومعاشرته لها في حين أنه تعرض لهذا الجانب في ذكرياته فذكر تحررها النسبي بالقياس إلى بنات جيلها والأثر الذي تركته في حياته وفي ذلك يقول:

«... من الشخصيات التى لاأنساها أيضا النساء اللواتى كن يترددن على البيت ليقمن بإعداد الأحجبة وأعمال السحر كنت أرقبهن عندما يجئن إلى أمى يجلسن معها يتحدثن عن معالم طفولتى ...»

<sup>&</sup>lt;sup>(9)</sup> نجيب محفوظ يتذكر ص 14 .

ويضيف محفوظ مخاطبا جمال الغيطانى: «... تذكر أننى حدثتك من قبل عن غرام والدتى بالآثار كثيرا ماذهبنا إلى الانتيكخانة أو الأهرام حيث أبو الهول لا أدرى سر هوايتها تلك حتى الآن؟ كنا نخرج بمفردنا وأحيانا مع الوالد تجرنى فى يدها ونمضى إلى الانتيكخانة خاصة حجرة المومياوات زرناها كثيرا كانت أمى تتمتع بحرية نسبية وبعكس ماتبدو عليه « أمينة » فى الثلاثية التى لم يكن مسموحا لها بالخروج إلا بإذن من أحمد عبد الجواد (10).

ومن الظواهر المتعلقة بالحياة الأسرية التى آلمت محفوظ صغيرا هو خلو البيت من الإخوة والأخوات: ... عندما أرحل بذاكرتى إلى أقصى بدايات العمر إلى الطفولة الأولى أتذكر بيتنا فى الجمالية شبه خال أنجب والدى من قبلى ستة أشقاء جاءوا كلهم متعاقبين: أربع إناث وذكرين ثم تتوقف والدتى عن الإنجاب لمدة تسع سنوات ثم ... أجئ أنا عندما وصلت إلى سن الخامسة كان الفرق بين وبين أصغر أخ لى خمس عشر سنة البنات كلهن تزوجن تقريبا فيما عدا واحدة لاأذكر أى شئ عن حياتها فى البيت ، أما شقيقاى فقد تزوجا بالفعل أحدهما دخل الكلية الحربية وسافر للخدمة فى السودان ... لهذا لا أتذكر فى البيت إلا الضيوف إلا والدى ووالدتى لا أذكر أى إنسان آخر شاركنا البيت إلا الضيوف عمتى وابنة عمتى وناس من الخارج أغلب حياتى فى بيتنا كأنى طفل وحيد لكن طبعا كنا نزور الأشقاء فى بيوتهم لهذا إذا ما حاولت

<sup>(10)</sup> أنظر نجيب محفوظ يتذكر ص 13 - 12.

استرجاع ذكرياتى عنهم فإننى أتتذكرهم في بيوتهم وليس في بيتنا كانت علاقتى بهم علاقة الصغير بالكبار أساليبها الأدب والحشمة . لم أعرفهم كأشقاء أعيش معهم حياتهم اليومية ألعب معهم أضحك معهم ولذلك كانت علاقة الإخوة من العلاقات التي أتابعها في حياتي باهتمام فيما بعد كان من أصدقائي أشقاء كنت أتابعهم أسأل نفسي ترى ... لو أن إخوتي قاربوني في السن كيف ستمضى علاقتي معهم ... لهذا تلاحظ دائما أنني أصور في كثير من أعمالي علاقات أخوة بين أشقاء وهنذا نتيجة لحرماني من هذه العلاقة ويبدو هنذا في الثلاثية في « بداية ونهاية » وفي « خان الخليلي »(١١) .

هكذا يتضح لنا أن البون شاسع بين الأسلوب الذى اعتمده نجيب محفوظ فى حديثه مع الغيطانى وهو أسلوب تلقائى تفصيلى وأسلوبه فى « أصداء السيرة الذاتية » الذى يطغى عليه التكتم ويلفه الغموض وتغلب عليه الصنعة الفنية لذلك تلوح لنا من خلاله أغلب الشخصيات المتحدث عنها فى صور مغرقة فى التجريد تنأى بها كل النأى عن سمات الكائن الحى الواقعى فإذا هى فى أغلب الحالات أشباح تتشكل فى ضمائر لغوية جافة خالية من الإنسانية ومجردة من الحياة (هو ، هى ، هما ، هم ) وقد يكتفى الراوى أحيانا بتعيين الشخصيات من خلل الإشارة إلى الجنس (رجل ، إمرأة – رجال نساء) أو العمر

<sup>(</sup>۱۱) نجيب محفوظ يتذكر ص ص 9-10.

(صبى شاب عجوز) أو بعض الصفات: (مبحنون عاقل) وفي حالات كثيرة لاحظنا إستفحال هذه النزعة التجريدية فإذا بالشخوص صور أو لنقل مجرد أطياف سرعان ماتظهر لتختفى لأنها من الرموز التى تتجلى للراوى في بعض أحلامه الغريبة وليس لها من مرجع خارج هذا العالم المبهم (12).

إن الناظر في الكثير من الأخبار يتبين في وضوح أن مكانة المرأة فيها مكانة ضخمة مثيرة للإنتباه ، ولكنها ليست إمرأة من لحم ودم بل هي في جل الحالات المرأة الرمز التي تحيل علي عالم المتع الحسية لذلك فهي دائما مثيرة جذابة فاتنة أو عجوز قد أدركها الوهن وغلب عليها الندم والتحسر لضياع شبابها واندثار أحلامها أما الراوى فهو تارة مفتون متيم لايملك غيسر الإنقياد إلى سحر الأولى وإغرائها (١٥) أو متحسر على شباب الثانية وذكرياته الجميلة معها يواسيها باستخلاص العبر وذم الزمن (١٩) لذلك يبدو لنا أن المرأة في باستخلاص العبر وذم الزمن (١٩) لذلك يبدو لنا أن المرأة في بيد تأخذ بالأخرى لايؤمن جانبها .

<sup>(12)</sup> أنظير في ذليك « على مائدة الرحمين » ص 56 « اللحين » ص 53 « الفتنية » ص 54 « اللوئوة » ص 54 « اللوئوة » ص 54 « اللوئوة » ص 57 الأثر المعتمد .

<sup>(13)</sup> الغوص في الماء ص 43 الأثر المعتمد « التوبة » ص 44.

<sup>(14)</sup> النهر ص 80 الأثر المعتمد.

إن الحديث عن المرأة رأيناه قد اقترن عادة بمعانى سير ذاتية عامة كشكوى الزمن والتذمر من تقلباته والحنين إلى عهود الصبا ومقارنتها بتعاسة الشيخوخة وآلامها التى يحتد في ظلها الشعور بدنو المنية.

إن هذه النزعة التخييلية – الرمزية تبدو إلنا وكأنها استمرار وتواصل لمرحلة القص الرمزية التي ولع فيها محفوظ لإبتداع رموز مجردة محيلة على أفكار كشخصيتي « الجبلاوي وعرفة » وغيرها (15) لذلك غيل إلى اعتبار شخصية « عبد ربه التائه » في « الأصداء » صدى لهذا الاتجاه عينه والتسمية المعتمدة هنا ذات بعد سير ذاتي تجريدي واضح « فعبد الله » يساوي القول بأن الشخصية مخلوق من مخلوقات الله أما الصفة التائه فتحيل على أن هذا المخلوق يبحث باستمرار عن معنى وجوده في الحياة لذلك فالتسمية تعيدنا إلى مفهوم الكتابة السير ذاتية فكل مترجم عن ذاته هو في الأصل مخلوق باحث عن معنى وجوده الخاص في رحلة الحياة المعتمة ، ولكن الفرق الأساسي بين نجيب محفوظ وغيره من المترجمين عن ذواتهم أنه خلافا لما دأبو عليه من سنن اختبار أن يطمس هويته الشخصية وأن يفجرها إلى شخوص وهمية ، وأن يجسعل الحديث عن حياته الخاصة حديثا غير مباشر وعام .

<sup>(15)</sup> أنظر في ذلك جورج طرابيشي: « الله في رحلة نجيب محفوظ الرمزية » يبروت دار الطليعة للطباعة والنشر نوفعبر 1988 ط 3.

## 2 - مرجعية الإطار الحكائي: المكان والزمان

#### 1 - المكان:

لقد كان نجيب محفوظ يؤكد دوما على أنه يستمد باستمرار من العالم الحى المحيط به مقومات عالمه الروائى الزاخر بالحركة والحياة . لقد تشكل العالم بأسره عنده فى مرحلة أولى من خلال هندسة البيت الأسرى الساحرة : السلالم « السطوح » الفراخ إلخ ... عالم متكامل يلتقى فيه الوهم بالواقع والحقيقة بالخيال . وإليك هذا الوصف الآسر لنشوة هذا العالم الطفولى الحالم من خلال هذه النافذة التى فتحها نجيب محفوظ فى كتابة « القرار الأخير » (16) على هذا العالم مما يدل بلاشك على أنه اختار أن يبث سيرة حياته فى أكثر من أثر ، وأن يبنيها دائما على تخوم الواقع والخيال :

« ... وسطح البيت مملكة تنعم بحرية مطلقة سقفه سماء الفصول الأربعة بألوانها المتباينة وفي الأفق قباب عديدة ومآذن مفردة ومزدوجة تستوى بينها مئذنة الحسين كالعروس بقدها المشوق المنطلق .

الكتاكيت تتجمع وتتلاصق تحت الشعاع كأنها خميلة متكاملة الألوان نقيق الدجاج يترامى من وراء الباب الخشبى رؤوس الأرانب تبرز من أفواه البلاليص المائلة . وأنت تجمع البيض في حجر جلبابك وتقدم

<sup>(16)</sup> القرار الأخير : نجيب محفوظ نشر دار سحنون ومكتبة مصر سنة 1996 .

أعواد البرسيم للأرانب ، وترمى الحب للكتاكيت ، وثمة كرسى خيزران قديم نقول له كن سوارس أو كارو أو سيارة أو طيارة فيكون بقدرة الخيال والطموح والطشت علا بالماء فيكون بحيرة والسلم الخشبى ينام على الأرض فيصير قضيبا للترام . الوهم والحلم والحقيقة شئ واحد » (17) .

هذا العالم الرحب الفسيح على ضيقه ومحدوديته سيأخذ شيئا فشيئا في الإتساع بالانتقال من طور الصبا إلى غيره من أطوار العمر فإذا به يمتد إلى الحارة المقهى ومنهما بالخصوص سيرصد محفوظ حركة العالم بأسره من حوله وسيحولها إلى مادة أولى أساسية في جل رواياته . وفي وصف عالم المقهى أو المقاهى التي ارتادها في سن مبكرة للغاية يقول:

« ... المقهى يلعب دورا كبيرا في رواياتي وقبل ذلك في حياتنا كلنا لم بكن هناك نواد . المقهى هو محور الصداقة . البيوت لاتسمح بالزيطة في البداية اتسع لنا الشارع حتى تجرأنا على المقهى ، عرفت المقهى في سن مبكرة منذ أوائل الثانوي بفضل سيد شماع صديقنا في الغورية كان لنا مقهى في الدراسة في كل حتة لكن أشهر مقهى جلسنا

<sup>(17)</sup> القرار الأخير المهد ص 8 . أوضح محفوظ الفكرة نفسها في الأصداء بقوله: « بعض أكاذيب الحياة تنفجر صدقا » ص 136 وفي ذلك رفض واضح للحدود الفاصلة بين الواقع والخيال أو المرجعي والمتخبل .

فيه الفيشاوى ثم عرابى ومقهى زقاق المدق والفردوس وركس ولونابارك افتتحناها أول ناس دخلوها أثناء الفتح كان فيها شيشة معتبرة كنا نشرب الشيشة ونحتسى بعض كؤوس الوسكى ونستمع إلى أم كلثوم آه . . . ، » (١٤) .

هذا المقهى سيتحول مع مرور الزمن فى حياة كاتبنا إلى منتدى للثقافة والفكر والأدب تجتمع فيه ثلة من خيرة أدباء مصر ومثقفيها أمست تمثل أسرة فكرية واحدة تعمل على نشر العلم والثقافة إنطلاقا منه لذلك فالمقهى لم يعد مجرد مكان للهو والثرثرة بل أصبح نقطة إشعاع ثقافية فى تاريخ النهضة المصرية الحديث:

« كان جلوسى بمقهى الفيساوى يوحى لى بالتفكير كل نفس شيشة كان يطلع بمنظر ... كان خيالى يصبح نشيطا جدا أثناء تدخين الشيشة كان معظم وقتى أقضيه فى الفيشاوى أيام العطلات المقهى عالم من الأنس ملتقى الأصحاب ندوة مقهى الأوبرا فبدأت عام 1943 بدأت مع تكوين لجنة التأليف والترجمة والنشر كنا نجلس أولا بمقهى عرابى لكن شلة الأدباء الجدد لم تنسجم مع شلة عرابى من أصدقاء العباسية فانتقلنا إلى كازينو الأوبرا استمرينا فيه حتى طاردنا البوليس فى بداية الستينات أظن 1961 – 1962 التاريخ راح من ذهنى فيها عرفت عددا كبيرا من الأدباء جاء سلامة موسى ولويس عوض وكان

<sup>(18)</sup> نجيب محفوظ يتذكر ص 88.

<sup>14.</sup> 

يعرض فكرة إنشاء مجلة كان يعتقد أن السحار بإمكانه أن يمول مجلة وجاء إلينا شكرى عياد وبدر الديب وفتحى غانم معظم أدباء الجيل التالى لنا في الآخر أصبح فيها عمل كنا نقرأ فيها أعمالا أدبية وعندما قررت إنهاءها الضابط قال لى: أرجوك ابق على الندوة ... » (19) .

أما عن الحارة فقد كانت امتدادا طبيعيا للمقهى فهى صورة مصغرة في نظر محفوظ لتركيبة المجتمع المصرى بأسره:

« كانت الحارة فى ذلك الوقت عالما غريبا حيث تتمثل فيها جميع طبقات الشعب المصرى يجد مثلا ربعا يسكنه ناس بسطاء أذكر منهم عسكرى بوليس موظف صغير فى « كبانية » المياه امرأة فقيرة بفجل أو لب وزوجها ضرير لهم حجرة فى الربع وأمام الربع مباشرة تجد بيتا صغيرا تسكنه امرأة من أوائل اللواتى تلقين التعليم وتوظفن ثم تجد بيوت أعيان كبار مثل بيت السكرى بيت المهيلمى .

كنت تجد أغنى فئات المجتمع ثم الطبقة المتوسطة ثم الفقراء ... أنا لاأدرى ماهو شكل الحارة الآن ... كان الجميع يختلطون فى رمضان كانت بيوت الأثرياء تفتح « المنادر » للفقراء كان يمكن لأى شخص من أهل الحارة أن يدخل ويأكل حتى الغرباء لقد شاهدت اندثار هذه التركيبة للحارة المصرية فى الثلاثينات ...

<sup>(&</sup>lt;sup>19)</sup> نجيب محفوظ يتذكر ص 89 .

العائلات الثرية هاجرت إلى العباسية الغربية أما العائلات المتوسطة التى أنتمى إليها فقد رحلت إلى العباسية الشرقية كانت هناك تكية أيضا وكان فيه ناس من العجم أو الأتراك كنا نراهم من بعيد كان فيه معالم فى المنطقة علقت بذهنى لعل أبرزها الفتوة كان وجود الفتوات معترفا له من الحكومة نفسها كنا نستيقظ على الزفة فى بيت القاضى عندما تبدب فيها المشاجرات وفى ثورة 1919 لعبوا دوار كبيرا أنا شفت بعينى الفتوات وهم يكتسحون قسم الجمالية ويحتلونه قلت لك إنه كانت فوق السطح حجرة كان لها نافذة تطل على الميدان منها رأيت فى طفولتى كل المظاهرات التى مرت ببيت القاضى ..» (20) .

إن مثل هذه الأحاديث التلقائية الممتعة المفعمة بالحنين تدفعنا إلى أن نتساءل عن الكيفية الجديدة التي أيقظ بها محفوظ هذا العالم الحي الدسم النائم في أبعد طيات وجدانه غورا فكيف تجلت هذه الفضاءات المكانية المتنوعة في « أصداء السيرة الذاتية » ؟

إننا نلمس بلاشك في هذا النص محافظة المؤلف على مقومات هذا العالم الكبرى فهو ثابت وباق فيه كإطار لأغلب الأحداث المسرودة ولكنه في الآن ذاته عالم مجرد مبهم لاينطق بتلك الصلة الحميمة التي نحس بها قوية مشعة في كتاب « نجيب محفوظ يتذكر ».

<sup>(&</sup>lt;sup>(2())</sup> نجيب محفوظ يتذكر ص ص (١١-١١)

إن المكان في « الأصداء » لم يتشكل في صورة عضوية تنشد اليها بقوة شخصية متماسكة متنامية لأن البنية الحكائية كانت كما لاحظنا منفصلة غير متلاحمة ، ولأن الشخصية السير ذاتية كانت في الأغلب مائعة أو وهمية وغير حريصة على استقراء ماضيها وربطه بحاضرها ومستقبلها ربطا سببيا متصلا في ظل عالم مادى محدد تجد فيه أحيانا ما يجذبها ويأسرها وتجد فيه أحيانا أخرى مايرغبها عنه وينفرها منه (27) .

إن المكان إذن هو مجرد إطار مصاحب للأحداث باعتبار أنه يحتضنها ويؤطرها لاغير وهو كما تجلى أمكنة متنوعة كثيرة وليس مكانا واحدا متميزا ومن هذه الأمكنة ماهو عام مشترك نلمس فيه أثرا باهتا لفضاء الحارة وعالم المقهى الآهل بشتى الخلائق ، حيث تدور بين الراوى وبعض الشخصيات المجهولة فيه أحاديث شبه سير ذاتية لأن موضوعها يتعلق بإثارة الذكريات الغابرة والتحسر على الشباب الضائع وهى من أقطاب الدلالة السير ذاتية الكبرى ويتجلى ذلك مثلا فى الحديث عن الأيام الحلوة (<sup>22)</sup>.

<sup>(21)</sup> إن ثنائية العلاقة بالمكان تتجلى فى الكثير من السير الذاتية ففى « الأيام » لطه حسين مثلا تبدو هذه الثنائية قائمة بين عالمين ، مصر والقرية : عالم القيد والحجر وفرنسا : العالم الذى يحقق فيه البطل ذاته فيتحرر وينمو باتجاه تحقيق الكمال .

<sup>(22)</sup> الأيام الحلوة ص 9 الأثر المعتمد.

من هذه الأمكنة العامة نذكر أيضا الشوارع والطرقات والمطاعم والأسواق والدكاكين وقد يصل بنا الأمر إلى السجن وذلك عندما يعن للراوى أن يحلق في عالم النص بأجنحة الجيال ويضرب عرض الحائط بكل ماهو مرجعي أو معقول.

إلى جانب هذا النوع من الأمكنة اقتحمنا مع الراوى ماهو منها حميمى خاص ، فإذا به يحدثنا عن بيته وعن بيوت بعض أصدقائه ولكنها ظلت جميعا فى أذهاننا فضاءات باهتة جوفاء وسطحية بالمعنى السير ذاتى لأنها لم تلعب دورا رئيسا على مدى الأثر فى بلورة وانضاج شخصية ، كما أننا لم نرها تبلغ درجة التميز الفنية التى تصنع منها أماكن رمزية خالدة لاتموت أبدا شأن الربع مثلا فى « أيام » طه حسين .

إن نص « الأصداء » لم يكن يعنى بتفصيل المكان ولم يكن يفضل بعضه على البعض الآخر ، فسيان ما كان منه اجتماعيا عاما أو طبيعيا ( كالشاطئ ، الخلاء ، الصحراء ) أو حميمياً فرديا . كما لاحظنا أن الراوى قد يلجأ أحيانا إلى اختلاق أمكنة وهمية لاوجود لها إلا فيما يقصه على قارئه من أحلام اليقظة التي كان يبتدعها ابتداعا ومن وظائف هذا الاختلاق – فيما نظن – هو الإيهام بمرجعية القص . ففي خبر عنوانه « الفتنة » (23) يحدثنا عن باب أخضر حديثه إلى من يعرفه حق المعرفة في حين أنه مكان مبهم مجهول لامرجع له خارج المتخيل .

<sup>(23)</sup> اص 54 الأثر المعتمد.

إن المكان في « الأصداء » أمكنة خاوية من المعنى السير ذاتى الحميمى العميق لأنه ليس على اتصال متين بذات تبحث فيه عن معنى وجودها الأصيل لذلك فهذا المكان قد كان من مقتضيات تأطير الأحداث المتنوعة المنفصل بعضها عن البعض الآخر في الأثر ليس إلا وقد آل الأمر في النهاية إلى الاستغناء عن الأمكنة المؤطرة مطلقا لأن السرد تطور باتجاه الإطلاق والتحرر من كل الأطر المحددة لعلاقة الأفعال بواقع ماتتنزل في صلبه لقد أمسى المعنى معنى حكميا وعظيا ينحو نحو التجريد ويرغب في إرساء معرفة بالوجود تتعالى عن الزمان والمكان لأنها تقوم على اختزال العالم في صيغ ورؤى قارة ومطلقة .

#### 2 - والزمان:

إن زمن القول في نص « الأصداء » ليس زمنا تعاقبيا مطوراً لأحداث القص ، فهو لايحتضن حكاية سير ذاتية متصلة الأطراف متنامية يمكن تتبع كيفيات تشكلها الزمنية في القول . إن الزمن كمعطى المكان تماما مجرد إطار خارجي محدود المدى تتشكل في صلبه وقائع محكية لايشدها خيط واحد يكفل لها الوحدة والتنامي لذلك يمكن أن نتحدث عن خطوط زمنية متنوعة لاتلتقي ولاتتوحد منها ما يبدو محكوما برؤية ارتجاعية توهمنا بقيام النص على تصور سير ذاتي يبدو محكوما برؤية ارتجاعية توهمنا بقيام النص على تصور سير ذاتي اخذ في التشكل كما هو الحال بالنسبة إلى الأخبار الثلاثة الأولى في الأثر ولكن سرعان ما ينقطع هذا الخيط كما رأينا ويهمل إهمالا ليفسح المجال إلى مشاهد حوارية أخرى لايشهدها أي منطق زمني إلى ماسبق

لذلك فإن الشقة بين زمنى الحكاية والقول لاتتقلص أبدا ولاتضيق لأن الزمن لم يوظف لانضاج شخصية تعنى برصد تاريخها الشخصى عبر مختلف أطواره على العكس من ذلك يمكن أن نلاحظ أن الزمن يرغب في أن يكون إطارا ثابتا لحركة دورية متكررة فيتمشهد وتنسج وقائعه في أن يكون إطارا ثابتة توحى بأن الحياة ليست دائما حركة جامحة نحو في لوحة مستقرة ثابتة توحى بأن الحياة ليست دائما حركة جامحة نحو تطور مستمر وإنما هي أحيانا حركة وهمية لأنها تنشأ لتولد لحظات جديدة في تشابهها وقائلها ويمثل حديث « قبيل الفجر (24) مثل هذا اللون من الإيحاء بالزمن :

« تتربعان فوق كنبة واحدة . تسمران فى مودة وصفاء . الأرملة فى السبعين وحماتها فى الخامسة والثمانين . نسيتا عهدا طويلا شحن بالغيرة والحقد والكراهية والراحل استطاع أن يحكم بين الناس بالعدل ولكنه عجز عن إقامة العدل بين أمه وزوجه ولا استطاع أن يتنحى وذهب الرجل فاشتركت المرأتان لأول مرة فى شئ واحد هو الحزن العميق عليه . وهدهدت الشيخوخة من الجموح وفتحت النوافذ لنسمات الحكمة الحماة الآن تدعو للأرملة وذريتها من أعماق قلبها بالصحة وطول العمر . والأرملة تسأل الله أن يطيل عمر الأخرى حتى لاتتركها للوحدة والوحشة » .

أخيرا نلاحظ أن البعد الحكمى كما أنه أفرغ المكان من خصوصياته وسعى إلى التجرد منه ، فقد حيد الزمن أيضا وأقصاه لأن

<sup>(24)</sup> اصاا الأثر المعتمد.

الحكمة تقوم بالأساس على مفهوم إطلاقى للزمن يقول بثباته على توليد نفس القيم والمفاهيم وهو فى ذلك يشبه الزمن الأسطورى لأنه استقرائى عام وليس خصوصيا متميزا.

إن « أصداء السيرة الذاتية » نص أراد أن ينسف القول بزمنية الفرد وتاريخيته لأنه يؤسس لخطاب تذوب فيه فرديته في تجارب الجماعة ونواميس الكون التي لايملك الإنسان عبر مرور الزمن غير الإذعان لها ، والإقرار بسلطتها عليه فإذا بحياة الفرد سمفونية تذوب أصداؤها في سمفونية الكون كله .

# - VI -

« أصداء السيرة الذاتية » سيرة ذاتية الم تخييل - سير ذاتى ؟

سؤال قد يبدو للوهلة الأولى غريبا لكنه فى الأصل مشروع للغاية لأن نجيب محفوظ لم يختر فى هذا الكتاب أن يسلك الطرق المعبدة التى قليها سنن الجنس السير ذاتى المستقرة كما مورست إلى حد هذا اليوم فى الخطابات السير ذاتية العربية الحديثة ، وآثر أن يخرق الحدود والمفاهيم القارة التى لم يكن بغافل عنها ففى العدد 67 الموافق لـ 23 أكستوبر 1994 من « أخسبار الأدب » يتسضح لنا وعى المؤلف بخصوصيات الكتابة السير ذاتية من خلال الحوار التالى :

- ريوند ستوك: في الغرب السيرة فن أدبى مستقل بذاته

- نجيب محفوظ: أعتقد أن سبب الإقبال على هذا أن الأدب الحديث أصبح أدبا معقدا غير مفهوم للقارئ ولايعرف كيف يتعامل معهد أما (البايوجرافى) أو السيرة الذاتية فهى مثل الروايات القديمة التى تخلو من الرموز والألغاز « يعنى كلام واضح عن حياة الإنسان وعموما هذا يؤكد أن الأدب يمر بأزمة خطيرة » (۱).

لئن كانت السيرة الذاتية إذن قائسمة بالأساس عملى الوضوح

 <sup>(1)</sup> امقال بعنران : حديث البحر عندما طلع العفريت لنجيب محفوظ أخبار الأدب ص 23 .

والعفوية وراغبة عن الإيهام والتخييل والألغاز فلم تنكر محفوظ لهذه الرؤية في « أصداء السيرة الذاتية » ولماذا خلط خلطا صارخا بين المرجعي والمتخيل وتنصل من المسئولية السير ذاتية التي تستدعي شيئا غير قليل من الجرأة والتعرى والمعاناة ؟

يبدو لنا أن نجيب محفوظ ينتمى إلى ذلك النمط من المبدعين العظماء الذين أنكروا دائما الضوابط والحدود الأدبية الماقبلية فشأن الأديب المقتدر يقاس بمدى خرقه للنواميس وقدرته على تبديلها وتطويرها وصدوره فيما يبدع عن فهمه وذوقه الخاصين كما أنه إلى جانب ذلك كله مثل الكثير منهم ينكر الفصل بين ماهو ذاتى مرجعى – ووهمى – تخييلى ويرى أن الروائي لايمكن له أن يبدع وهو يدير ظهره لتجاربه الخاصة في الحياة لأنها مصدر إلهامه وبيت القصيد في إبداعه – فقد يجرؤ وهو يكتب رواية على أن يقول مالايجرؤ على قوله وهو يكتب سيرة ذاتية ، وقد يجد في الحديث عن شخصية من شخصياته المبتدعة من المتعة والشعور العميق بالذات مالايجده في الحديث المباشر عن « أناه » ، ومن غريب الصدف أن نجيب محفوظ الحديث المباشر عن « أناه » ، ومن غريب الصدف أن نجيب محفوظ كان دائما يقول إن « كمال » في الثلاثية هو « أنا » وهو قول يكاد يكون مطابقا لقولة فلوبار الشهيرة في إحدى مراسلاته « السيدة يوفاري هي أنا » (2) كما أن نزوع نجيب محفوظ إلى إقحام حياته

<sup>.</sup> Madame Bovary c'est moi (2)

الخاصة وتجاربه الشخصية في عالمه الراوئي يبدو لنا وكأنه قد جعلم يستنفد الحديث عن ذاته بطريقة غير مباشرة فلم يبق له شئ كان ينوى قوله إلا وقاله في رواياته . وفي كتاب الغيطاني « نجيب محفوظ يتذكر » أشار محفوظ بوضوح إلى هذا الخيط الدقيق الرقيق الذي يربط عنده بين الكتابة والحياة فكل ماكتبه هو في نظره ضرب من « الاعتراف السير ذاتي » يؤدى بصاحبه إلى إحساس عميق بالارتباح ويكنه من التخفف من الأعباء والأوزار التي لاشئ يمكن أن يحرره من وطأتها غير الكتابة . وفي ذلك يقول نجيب محفوظ : « عرفت زقاق المدق بفضل صاحبنا هذا ، الحقيقة كان بيني وبين المنطقة والناس هناك والآثار علاقة غريبة تثير عواطف حميمة ومشاعر غامضة لم يكن ممكنا الراحة منها فيما بعد إلا بالكتابة عنها » (3) والملاحظ في هذا الصدد أن جمال الغيطاني استغل هذه الجدلية بين المعيش والمتخبل في مستوى إخراج الكتاب فعرض المحاورة التي دارت بينه وبين محفوظ في صيغة إدراج الكتاب فعرض المحاورة التي دارت بينه وبين محفوظ في صيغة روايات المؤلف تبرز التماس والتقاطع بين حياة الإنسان وكتابات الفنان .

ولكن لماذا أوغل نجيب محفوظ في « أصداء السيرة الذاتية » وغالى في التجريد والعبث بالمرجعي إلى حد طمس معالم الذات وإقصائها ؟ لقد اختار نجيب محفوظ فعلا أن يكون متطسرفا في الانزياح

<sup>(3)</sup> نجيب محفوظ يتذكر ص 18.

والعدول عن المقومات الأساسية للكتابة السير ذاتية النمطية والعبث بها ولعل ذلك يعود من وجهة نظرنا إلى سببين اثنين :

الأول هو خصوصية الحنين الذي دفعه إلى خوض المغامرة السير ذاتية : لقد بدا لنا هذا الحنين أكثر من حنين إلى استحيضار أطوار انصرمت يراد الالتذاذ باستعادتها عن طريق الكتابة السير ذاتية كما هو الشأن في أغلب الحالات إنه حنين إلى ماهو أضخم وأعم حنين إلى الماضى بمفهومه المطلق العام الذي تستوعبه وتشتمل عليه كل مظاهر التراث الأدبية منها والفكرية والثقافية إن الذاتي كما يفهمه محفوظ وخلافا لما هو عليه في التصورات السير ذاتية الغربية لايجافي العام والمشترك ولايتأسس مستقلا بذاته محيلا على الفردية الخالصة التي تصل حد القول بالشذوذ والتميز المفرط لقد شكل الحنين إلى هذا الماضي في نسيج النص في أساليبه وبناه وفي أبعاده الإيديولوجية وقد عبر غيب محفوظ عن هذا المعنى تعبيرا جميلا عندما قال :

« ... مع تقدم العمر يشعر الإنسان ويدرك أن منشأه هو المأوى » ويواصل شرح هذه الرؤية فيضيف قائلا :

« كأنه يعيد دورة الحياة . إنه يقابل بعالم جديد يبدو لأول وهلة أنه ليس عالمه لا يكفى أن تفهم عالما حتى يصبح عالمك الذى يخصك إن المعايشة أعمق من ذلك نحن نتجه إلى عالم جديد هذا العالم يقينا لن أعايشه أنا في نهاية مرحلة أقول عمر ماهى التجربة الحية المكتملة التي عشتها ؟ ستجد أنها تتمثل في القديم ليس بمعنى الرجوع إلى قيمة

أو بمعنى رفض الجديد ولكن باعتباره المأوى الخاص بك لأنك عايشته وفهمته أما الجديد الآتى فأنت تتمنى له الخير ولاشىء غير ذلك لأنك لن تشارك فيه بنفسك ... (4)

أما السبب الثانى فيعود إلى أن نجيب محفوظ يعتقد أن تمثيل الواقع بصدق لا يتأتى إلا بنوع من التلقائية والعفوية اللتين لاينجع الإنسان بمرور الزمن فى المحافظة عليهما وصيانتهما خالصتين من كل الشوائب والمآرب فكيف إن كان يروم تسجيل حياة كاملة بتفاصيلها وجزئياتها المتلاشية فى تضاعيف الذاكرة ويرغب فى إعادة بعثها مفعمة بالأحاسيس والمشاعر كما عاشها الأرجح أنها ستتحول إلى حياة مجردة وستتحول الحوادث والنماذج البشرية المصورة فيها إلى رموز ومواضيع لاغيسر كما يقول محفوظ: إن الإنسان كلما تقدم فى العمر يتذكر طفولته أكثر ويستعيد تفاصيل كان يخيل إليه أنها اندثرت لماذا ؟

لأن هذه الفترة عاشها حياه كاملة غير مرسومة حدث لى أن كل التجارب الروائية الأولى كانت نتيجة حياة عيشت بدون تخطيط الذى كان يتحكم فى علاقاتها العلاقات الإنسانية أنت تعرف الإنسان كإنسان .... وبس ... فيه مودة ... نفور حب كله طبيعى مع تقدم العمر وتبدأ فى مراقبة الناس تحولهم إلى أشياء ومواضيع عندئذ يضيع منهم جانب كبير يعنى ... الحياة الأولى التلقائية والطبيعية (5) .

<sup>(4)</sup> لجيب محفوظ يتذكر ص 69.

أجل هكذا فعل محفوظ فى « الأصداء » لقد حول حياته إلى مواضيع ورموز فإذا الكتاب من « أصداء » الجنس السير ذاتى وليس كتابا فى الجنس ذاته لأنه تعدى حدود المسموح به فى هذا النمط من القول ولم يوح بالمواضعة السير ذاتية إلا لينقضها نقضا ويمضى قدما فى التخييل والإلغاز والترميز والإعراض عن كل ماهو شخصى صرف له مساس بحياة المؤلف الحميمية .

إن « الأنا » السير ذاتى كان فى نص « الأصداء » تعلة التخييل الجامحة خلافا لما هو متوقع منتظر فلم يعد ذلك الضمير النحوى القائم بوظيفة المطابقة بين المؤلف خارج النص والراوى داخله بإعتبارهما هوية واحدة موحدة بل أضحى فيه مجرد دور فنى لاغير يوحى بمرجعية وهمية – Pseudo référence – لأنها غير خاضعة لأى من الضوابط التى يتقيد بها الإنشاء السير ذاتى عامة إن الأثر قائم إذن على مطلق الإيهام بالواقع وتمحيض المرجعى لخدمة المتخيل وتأكيده وهو ماينسف من الأساس مقولات فيليب لوجون النظرية التى تقول بأن مرجعية الأنا السير ذاتى معصومة من الوقوع فى دائرة التخييل متى تحقق التطابق بشكل من الأشكال بين الهويات الشلاثة

Héléne Jaccomard

chap IV P 185

وفي هذا الفصل حددت مفهوم هذا الانزياح السير ذاتي الحديث يصطلح عليه ب Autofiction وقد اخترنا في تعريب هذا المصطلح عبارة « التخييل السير ذاتي » .

<sup>&</sup>lt;sup>(5)</sup> نجيب محفوظ يتذكر ص 70.

التى هى: هوية المؤلف والراوى والشخصية: لأن المبدع يمكن أن يمنح هويته إلى الشخصية ولكنه يضفى عليها من الخيال مابه تنأى عن تجسيد حقيقة وجوده الخاص (6).

هكذا إذن يمكننا أن نستخلص أن « أصداء السيرة الذاتية » ليس من قبيل الكتابات السير ذاتية النمطية كما راج عنه ذلك بل الأرجع أنه داخل في صنف ما أصبح يعرف اليوم بالتخييل السير ذاتي (Aut fiction) لأنه كاتبه قدمه إلى الجمهور على أنه سيرة ذاتية ولكنه منح نفسة من حرية التصرف في مقومات هذه الكتابة مابه أخرجه من دائرتها المعلومة.

إن التخييل السير ذاتى ظاهرة إبداعية جد حديثة فهى لم تظهر في الآداب الأجنبية إلا بأخره وذلك بفعل ما شهدته الكتابات السير ذاتية الغربية من تطوير كان أساسه مناقشة التصورات والمنطلقات ألتى إنبنت عليها اعترافات روسو مؤسس هذا الجنس الأول كما يقولون وكل من حذا حذوه من المترجمين عن ذواتهم . إن الكثير من المبدعين الغربيين بعد روسو من أمثال أندرى جيد André Gide وجوليان جرين الغربيين بعد روسو من أمثال أندرى جيد Roland Barthes أثاروا في

<sup>(7)</sup> Julien Green: I partir avant le jour

Paris Gallimard la pléade 1977

<sup>(8)</sup> Roland Barthes: Roland Barthes par Roland Barthes

كتابتهم السير ذاتية قضية الزيف المرجعى واضطرار المترجم عن ذاته للإضافة والتزويق والتحريف والتخييل فبدت ممارساتهم مستهزئة مستهترة بالحكاية السير ذاتية التفسيرية المتماسكة ومرتكزة بالأخص على انتقاد وحدة الأنا والعمل على إظهارها في أعمالهم المذكورة منقسمة على ذاتها منفجرة ومتشظية فغطى القول عندهم الحكاية وأصبح المشروع السير ذاتي قولا باستحالته وعبثيته وأبرز من مثل كل هذه التصورات مجتمعة هو رولان بارت في سيرته الذاتية الشاذة: «رولان بارت بقلم رولان بارت » التي أضحت مشروعا لتهديم مقولات الجنس الأساسية لذلك فهي من قبيل مايكن أن نصطلح عليه بالمشروع السير ذاتي الضديد .

بيد أن ما أسميناه بالتخييل السير ذاتى شئ آخر مختلف لأنه يؤسس المتخيل ( Le Fictionnel ) على قاعدة المرجعى ذاتها ( Le référenciel ) التي منها ينهض وعلى أنقاضها يقوم وهو وضع لم تبلغه الرواية السير ذاتية Le roman autobiographique لأن لأن النوع من الكتابة الروائية يسعى إلى مشابهة ( La Ressemblance ) الأنا السير ذاتي لكن دون أن يصل إلى حد مطابقته ، إذ المطابقة تقتضى التصريح باتحاد الهويات الثلاث وهو الحد الفاصل حسب لوجون بين السير الذاتية والرواية السير الذاتية .

<sup>(9)</sup> أنظر في الفرق بين السيرة الذاتية والرواية السير ذاتية :

إن التخييل السير ذاتى هو إذن تعبير عن ميوعة الفواصل والحدود بين الأجناس الأدبية لأنها جميعا ما إن تقوم فى ذهن النقاد حتى تخرق فى إبداع المبدعين وقد صدق جيرار جونيت عندما لاحظ أن الأجناس الأدبية الحديثة أضحت فى تداخل مستمر وأن السيرة الذاتية بالأخص آخذه فى التا خيل ( La fictionnalisation ) (10).

إن أصداء السيرة الذاتية هي من وجهة نظرنا الخاصة أول نص عربي حديث يمكن إدراجه ضمن صنف « التخييل السير ذاتي » فيكون بذلك قد حقق قفزة عملاقة في مستوى الانتقال بالكتابة الذاتية العربية الحديثة من طور الاتباع والتمسك بالسنن السائدة كما هو شأن « سبعون » لميخائيل نعيمة أو « حياتي » لأحمد أمين خاصة إلى طور الابتداع والمزاوجة بين التراث وأشكال القص الحديثة .

(10) Gérard Genette: Fiction et Diction

Récit Fictionnel / Recit Factuel

Emprunts et échanges : P 88 - 93

## - VII -

# ملحق المختارات

ارتأینا فی هذا الملحق أن ننتخب نماذج من الأخبار الواردة فی « أصداء السیرة الذاتیة » علی أن نغیر من صورة الترتیب التی ظهرت علیه فی الأثر ، ونعوضه بترتیب آخر یجمعها فی محاور أو أقطاب دلالیة تمکن القارئ من نظرة غرضیة تألیفینة . إذ کثیرا ما یتکرر الموضوع الواحد فی أشكال خبریة متنوعة ومتباعدة فی مستوی فضاء النص وقد اخترنا بعض المضامین البارزة التی هی من خصائص أو لازمات الحدیث السیر ذاتی عموما نذکر منها محور النسیان / محور الشیخوخة /محور ذکریات الشباب / محور الموت ومحور حب الحیاة .

## 1 – في النسبيان :

## النسيان:

من هذا العجوز الذي يغادر بيته كل صباح ليمارس رياضة المشي ما استطاع إليها سبيلا ؟

إنه الشيخ مدرس اللغة العربية الذي أحيل على المعاش منذ أكثر من عشرين عاما .

كلما أدركه التعب جلس على الطوار أو السور الحجرى لحديقة أى بيت مرتكزا على عصاه مجففا عرقه بطرف جلبابه الفضفاض .

الحى يعرفه والناس يحبونه ، ولكن نادرا مايحييه أحد لضعف ذاكرته وحواسه ، أما هو فقد نسى الأهل والجيران والتلاميذ وقواعد النحو (1) .

#### الطرب :

اعترض طريقى باسما وهو يمد يده . تصافحنا وأنا أسأل نفسى عمن يكون ذلك العجوز . وانتحى بي جانبا فوق طوار الطريق وقال :

- نسیتنی ؟

فقلت في استحياء

- معذرة ، إنها ذاكرة عجوز

- كنا جيرانا على عهد الدراسة الابتدائية ، وكنت في أوقات الفراغ أغنى لكم بصوت جميل ، وكنت أنت تحب التواشيح ...

ولما يئس منى تماما مديده مرة أخرى قائلا:

- لايصح أن أعطلك أكثر من ذلك ...

قلت لنفسى : ياله من نسيان كالعدم . بل هو العدم نفسه . ولكننى كنت ومازلت أحب سماع التواشيح (2)

<sup>(</sup>۱) ص 10 الأثر المعتمد.

<sup>(2)</sup> ص 13 الأثر المعتمد.

#### رسالة :

وردة جافة مبعثرة الأوراق عثرت عليها وراء صف من الكتب وأنا أعيد ترتيب مكتبتى .

ابتسمت . انحسرت غيابات الماضي السحيق عن نور عابر .

وأفلت من قبضة الزمن حنين عاش دقائق خمس . وند عن الأوراق الجافة عبير كالهمس .

وتذكرت قول الصديق الحكيم «قوة الذاكرة تنجلي في التذكر كما تنجلي في التذكر كما تنجلي في النسيان » .(3) .

## المليم :

وجدت نفسى طفلا حائرا فى الطريق . فى يدى مليم ، ولكنى نسيت تماما ماكلفتنى أمى بشرائه . حاولت أن أتذكر ففشلت ، ولكن كان من المؤكد أن ماخرجت لشرائه لايساوى أكثر من مليم (4) .

## دعابة الذاكرة :

رأيت شمخمها هائلا ذا بطن تسع المحميط ، وفم يبلع الفمل ، فسألته في ذهول

<sup>(3)</sup> ص 14 الأثر المعتمد .

<sup>(4)</sup> ص ا 3 الأثر المعتمد .

-- من أنت ياسيدي؟

فأجاب باستغراب

- أنا النسيان ، فكيف نسيتني ؟ <sup>(5)</sup>

النهر:

فى دوامة الحياة المتدفقة جمعنا مكان عام فى أحد المواسم .

من تلك العجوز التي ترنو بنظرة باسمة ؟

لعل الدنيا استقبلتنا في زمن متقارب.

واتسعت ابتسامتها فابتسمت رادة التحية بمثلها.

سألتنى:

- ألم تتذكر ؟

فازدادت ابتسامتي اتساعا

قالت بجرأة لاتتأتى إلا للعجائز

- كنت أول تجربة لى وأنت تلميذ ..

وساد الصمت لحظة ثم قالت:

<sup>(5)</sup> ص 61 الأثر المعتمد.

- لم يكن ينقصنا إلا خطوة

وتساءلت مذهولا: أين ضاعت تلك الحياة الجميلة (6)

في الشيخوخة والحنين إلى الماضي

الأثيام الحلوة :

كنا أبناء شارع واحد تتراوح أعمارنا بين الشامنة والعاشرة . وكان يتميز بقوة بدنية تفوق سنه ، ويواظب على تقوية عضلاته برفع الأثقال . وكان فظا غليظا شرسا مستعدا للعراك لأتفه الأسباب . لايفوت يوم بسلام دون معركة ، ولم يسلم من ضرباته أحد منا حتى بات شبح الكرب والعناء في حياتنا . فلا تسأل عن فرحتنا الكبرى حين علمنا بأن أسرته قررت مغادرة الحي كله ، شعرنا حقيقة بأننا نبدأ حياة جديدة من المودة والصفاء والسلام . ولم تغب عنا أخباره قاما ، فقد احترف الرياضة وتفوق فيها وأحرز بطولات عديدة حتى اضطر إلى الاعتزال لمرض قلبه ، فكدنا ننساه في غمار الشيخوخة والبعد .

وكنت جالسا بمقهى بالحسين عندما فوجئت به مقبلا يحمل عمره الطويل وعجزه البادى .

<sup>(6)</sup> ص 80-81 الأثر المعتمد.

ورآني فعرفنى فابتسم وجلس دون دعوة . وبدا عليه التأثر فراح يحسب السنين العديدة التي فرقت بيننا . ومضى يسأل عمن تذكر من الأهل والأصحاب ، ثم تنهد وتساءل في حنان :

- هل تذكر أيامنا الحلوة ؟ (7)

## الزمن الحلو:

قال الشيخ عبد ربه التائه:

وجدتنى على ربوة أنظر إلى شاشة عرض مبسوطة فى الفضاء . ورقصت فرقة من الفاتنات وغنت على إيقاع كونى فنثرن من حركاتهن لآلئ النور البهيج .

سألت بصوت جهير:

من أنتن ؟

فأجبن:

- نحن الأيام القليلة الحلوة التي مرت في غاية من البهاء والصفاء ولم يشبها كدر (8)

<sup>(7)</sup> ص 9-(١١ الأثر المعتمد.

<sup>(8)</sup> ص 131 الأثر المعتمد.

## في ذكريات الطفولة

## دین قدیم

فى صباى مرضت مرضا لازمنى بضعة أشهر . تغير الجو من حولى بصورة مذهلة وتغيرت المعاملة . ولت دنيا الإرهاب وتلقتنى أحضان الرعاية والحنان . أمى لاتفسارقنى وأبى يمر على فى الذهاب والإياب وإخوتى يقبلون بالهدايا لازجر ولاتعيير بالسقوط فى الامتحانات .

ولما تماثلت للشفاء خفت أشد الخوف الرجوع إلى الجحيم . عند ذلك خلق بين جوانحى شخص جديد . صممت على الاحتفاظ بجو الحنان والكرامة ، إذ كان الإجتهاد مفتاح السعادة فلأجتهد مهما كلفنى ذلك من عناء . وجعلت أثب من نجاح إلى نجاح وأصبح الجميع أصدقائى وأحبائى .

هیهات أن یفوز مرض بجمیل الذكر مثل مرضی (9) قطار المفاحات:

فى عيد الربيع يحلو اللهو ويطيب. وقفنا جماعة من التلاميذ فى بهو المحطة بالبنطلونات القصيرة. وبيد كل سلة من القش الملون مملوءة على على على على على القش الملون محلوءة على القسم من طعام وكان علينا أن نختار بين رحلتين وقطارين قطار يذهب إلى القناطر الخيرية وآخر يمضى إلى جهة مجهولة يسمى بقطار المفاجآت.

<sup>(9)</sup> ص 7 الأثر المعتمد.

#### قال أحدنا:

- القناطر جميلة ومضمونة

فقال آخر:

- المغامرة مع المجهول أمتع ولم نتفق على رأى واحد ذهبت كثرة إلى قطار القناطر وقلة جرت وراء المجهول (10)

## في الموت

## رجل يحجز مقعدا

بدأ الأتوبيس مسيرته من الزيتون في نفس اللحظة التي انطلقت فيها سيارة رجل من مسكنه في حلوان .

غيرت كل منهما سرعتها أسرعت وأبطأت وربما توقفت دقيقة أو أكثر تبعا لما لاقته في سيرها من ظروف الطريق .

ولكنهما بلغا ميدان المحطة في وقت واحد ، بل ووقع بينهما صدام خفيف أتلف مصباح الأوتوبيس وكشط مقدم السيارة .

<sup>(10)</sup> ص 21-22 الأثر المعتمد.

وكان رجل يمر فانحصر بين السيارتين وسقط فاقد الحياة

كان يعبر الميدان ليحجز مقعدا في قطار الصعيد (11)

#### السرعة

قال الشيخ عبد ربد التائد:

مانكاد نفرغ من إعداد المنزل حتى يترامى إلينا لحن الرحيل (12) الصراع الشاهل:

قال الشيخ عبد ربه التائه:

أشمل صراع في الوجود هو الصراع بين الحب والموت (13)

## في حب الحياة

## هدية :

في عزلة الشيخوخة وعجزها ينتشر التأمل مثل عبير البخور .

وقال لصاحبه العاكف على العبادة وكأنه يعتذر:

- في زحمة هموم أسرتي ومطالب الشئون العامة ضاع عمري فلم أجد وقتا للعبادة .

<sup>(11)</sup> ص 39-40 الأثر المعتمد.

<sup>(12&</sup>lt;sup>)</sup> ص 141 الأثر المعتمد.

<sup>(13)</sup> ص 41 الأثر المعتمد.

فى تلك الليلة زاره فى المنام من أهدى إليه وردة بيضاء وهمس فى أذنه:

- هدية لايستحقها الا العابدون الصادقون (14)

## التوبة

مرت أمامى الجميلة الفاتنة وهى تتأود وتتنهد ، فلم ألتفت إليها . نعمت فى ذلك الوقت الجاف بإرضاء كبرياء الزهد والإعراض عن مغريات الدنيا .

وثبت إلى طبيعتى في ليلة قمرية ذات بهاء

وسعيت وراء الجميلة الفاتنة وأنا مشفق من العقاب ولكنها تلقتنى بإبتسامة وقالت

- لتهنأ بمصيرك فإننى أقبل التوبة (15)

#### الطامة:

لم ترفض في حياتها طلبا أو تتجاهل إشارة كانت تلبي نداء مبالاة بالثمن .

وأنذرها من ذلك بسؤ العاقبة.

<sup>(14)</sup> ص 40-41 الأثر المعتمد.

<sup>(15)</sup> ص 44 الأثر المعتمد .

ولكنها كانت شديدة الإيمان بالغفور الرحيم (16) .

## سؤال عن الدنيا

سألت الشيخ عبد ربه التائه عما يقال عن حبه النساء والطعام والشعر والمعرفة والغناء فأجاب جادا:

- هذا من فضل الملك الوهاب

فأشرت إلى ذم الأولياء للدنيا فقال:

- إنهم يذمون ماران عليها من فساد (17).

#### الواعظة :

قال الشيخ عبد ربه التائه:

اعترضتني في السوق إمرأة آية في الجمال وسألتني :

- هل أعظك أيها الواعظ ؟

فقلت بثقة:

أهلا بما تقولين

فقالت:

<sup>(16)</sup> ص 60 الأثر المعتمد .

<sup>(17)</sup> ص 114 الأثر المعتمد.

- لاتعرض عنى فتندم مدى العمر على ضياع النعمة الكبرى (18).

حزن الحياة

سئل الشيخ عبد ربه التائه: هل تحزن الحياة على أحد ؟ فأجاب:

- نعم ... إذا كان من عشاقها المخلصين .

<sup>(18)</sup> ص ص ص 121, 120

## مصادر البحث ومراجعه

#### I - المصدر الآساسي :

نجيب محفوظ: « أصداء السيرة الذاتية »

طبعة مشتركة: دار سحنون للنشر والتوزيع تونس

ومكتبة مصر د . ت

« أخبار الأدب: الأعداد 120, 120, 121 »

## II - مصادر في السيرة الذاتية والادب

- حسين (طه) الأيام

القاهرة دار المعارف، 3 ج د.ت

- الحكيم (توفيق) حياتي

بيروت دار الكتاب اللبناني 1974

- محفوظ ( نجيب ) القرار الأخير

دار سحنون للنشر والتوزيع مكتبة مصر 1996

موسى (سلامة)
 تربية سلامة موسى

القاهرة مؤسسة الخانجي 1962

- نعيمة (ميخائيل) سبعون

لبنان مؤسسة نوفل ط 6 1981

- Augustin (saint) Les confessions

Paris, G. Flammarion 1964

- Barthes (Ronland) Roland Barthes par Roland Barthes

Paris, Seuil 1975

- Gide (André) Si le grain ne meurt

Paris Editions Gallimard 1955

- Green (Julien) I Partir avant le jour

Paris Gallimard La pléade 1977

- Rousseau (J.J.) Les cofessions

Paris Gallimard Folio classique 1973

- Cenette (Gérard) Le nouveau discours du récit

Paris, Seuil 1983

Figure III

Paris, Seuil 1972

Fiction et Diction

Paris, Seuil 1991

Seuils

Paris, Seuil 1987

- Gusdorf (Georges) Ligne de vie 2

Auto-bio-graphie

Paris, Editions Odile Jacob 1991

- Jaccomard (Hélène) Lecteur et lecture

dans

L'autobiographie française contemporaine

Violette LeducFrançoise d'Eaubonne

#### Serge Doubrovoky - Marguerite Yourcenar

Genève Droz 1993

- Le Jeune (Philippe) · Le pacte autobiographique

Paris, Seuil 1975

- W. Bruss (Elisabeth) L'autobiographie considérée comme acte littéraire

Poétique : Revue de théorie et d'analyse

littéraire 1974 N° 17

IV - معجم لسان العرب المحيط ابن منظور بيروت لسان العرب بيروت لسان العرب

# فمرس المواد

| رقم الصعدة |                                                                                                                          |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>•</b>   | I - فصل في تقديم الكتاب وتحقيقه                                                                                          |
| 40         | <ul> <li>II – العقد السير ذاتي في « أصداء السيرة الذاتية »</li> </ul>                                                    |
| 71         | III - دراسة البنية الحكائية: المبنى والمعنى                                                                              |
| ٨٥         | IV وضعية الراوى في « أصداء السيرة الذاتية                                                                                |
| 114        | <ul> <li>٧ - المرجعى والمتخيل « أصداء السيرة الذاتية »</li> <li>١٠ - « أصداء السيرة الذاتية » : سيرة ذاتية أم</li> </ul> |
| 144        | تخییل سیر ذاتی ؟                                                                                                         |
| . 101      | VII - ملحق: مختارات من الأثر                                                                                             |
| ٥٢١        | مصادر البحث ومراجعه                                                                                                      |

## صدر من الكتاب الأول

| عاطف سليمان       | قصص    | ۱ - صــحــراء على حــدة                    |
|-------------------|--------|--------------------------------------------|
| وليد الخشاب       | نقد    | ٢ - دراسة في تعدى النص                     |
| أمينة زيدان       | قصص    | ٣ - حــــدث ســـدأ                         |
| صادق شرشر         | شعر    | ٤ - رسسوم مستسحسركسة                       |
| . عبد الوهاب داود | شعر    | ٥ – ليس ســواكـــمـا                       |
| طارق هاشم         | شعر    | ٦ - احتمالات غموض الورد                    |
| مصطفى ذكرى        | قصص    | ·<br>٧ - تدريبات على الجملة الاعتراضية     |
| محمد السلاموني    | مسرحية | ۸ – كـــلــوديــوس                         |
| محسن مصيلحى       | مسرحية | ٩ - مسرحيتان من زمن التشخيص                |
| هدی حسین          | شعر    | ٠١ - لـــيــــن                            |
| محمد رزيق         | مسرحية | ١١ - أحـــلام الجنرال                      |
| محمد حسان         | قصص    | ١٢ - حيفنة شيعير أصيفير                    |
| عطيه حسن          | شعر    | ۱۳ - يستلقى على دفء الصدف                  |
| حمدى أبو كيله     | دراسة  | ١٤ - النيل والمصيريون                      |
| عزمى عبد الوهاب   | شعر    | ١٥ - الأسماء لاتليق بالأماكن               |
| خالد منتصر        | قصص    | ١٦ - العسفسن والسسمساح                     |
| مصطفى عبد الحميد  | نقد    | ١٧ - ناقد في كواليس المسرح                 |
| عبد الله السمطي   | نقد    | ١٨ - أطيساف شسعسرية                        |
| غادة عبد المنعم   | نصوص   | ١٩ - أنـــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| ليالي أحمد        | قصص    | ٠ ٢ - ســارق الـطــوء                      |
| جليلة طريطر       | نقد    | ٢١ - رجع الأصليلياء                        |
|                   |        |                                            |

طبع بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية رقم الإيداع ٤٠١٣٢ / ١٩٩٧

الترقيم الدولي (1. S. B. N. 977 - 235 - 928 - 6)

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية

1017 - 1997 - 1101

窗..

إن «أصداء السيرة الذاتية» كتاب يمثل شاهداً على أن معين نجيب محفوظ لم ينضب بعد. وتسعى هذه الدراسة إلى الكشف عن الكيفية التى اختارها هذا الكتاب ليكون ضمن جنس السيرة الذاتية، وكيف نسج الكاتب الكبير خيوط سيرته الذاتية، وما هو الإخراج الفنى الذى اختاره لتصوير حياته، وما هى المفاهيم التى انطلقت منها خطته الفنيه وما تتميز به من خصوصية بالقياس إلى ما نعرف من خطابات سير ذاتية عربية وأجنبية على حد سواء.



